



والمشرف العام على التحرير





الإدارة: ٩٢ شساع قصن والعسي م القاهرة TO E 1 E 1 / 400 NO L. / 40 E L. / 400 1 VIV / 400 1 VIV - 5 قطاع النشر ٩٩ ٥ ١٥٥٢



# والد والنائد مؤقى الإسائد ولما الأسلام على والمسائد على الإسائد ولما الإسائد والدولة المسائد والدولة على الإسائد ولما الإسائد ولمائد والمائد ولمائد ولمائد

#### الإسلام من المصل والصيات وانهائي مقولي الإسلام وقد الإسلام وقت الإ من المصل المولام وانهائي مقولي الإساسة وقت المساسة المولان الموادم من المساسة الموادم الموادم الموادم الموادم من المساسة الموادم الموادم الموادم المساسة والموادم الموادم الموادم

س العمد وانهائة علوق الإسلام والعمد والعلوال وانهائة علوق الإساد من العمد وانهائة علوق الإسلام من المستمر وسيس من والعموال وانهائة علوق الإسلام من العمل والعموال وانهائة علوق الإساد من العمد والعموال وانهائة المنظمة الأساد من العمل المستمرة المنظمة المن

الإسلام من الإسلام والمعدود والمستاد والمستاد والمستاد المستاد والمستاد والمستدد والمستاد والمستاد والمستاد والمستاد والمستاد والمستدد والمستاد والمستدد والمستاد والمستدد وا

دا الاستوال وسيال علول وأسان أول الإستره أن العسل والعاود الما و والله الله الإسان الله الإسلام من والمعاود والما والمعاود والما الله المعاود والما والمعاود المثال علوا الما الموالد الإسان طوف الإسلام أن العشد والمعاود والمهاد علول الإسان طوف الإسان الما الموالد الإسلام على العدد والعداد والمهاد الموالد علول الإسان الموالد المحادد المهاد من المعادد المهاد الموالد الموالد من المعادد والمهاد المؤلى الإسان موالد الإسان عوالد المهاد من

والميان والمنافع المؤلف المنافع والمناف المنافع المنا

ام الرحمة المستوارات الله المستوارات المستوارات المستوارات المستوارات المستوارات المستوارات المستوارات المستوا العدم والمستوارات المستوارات المستورات المستوارات المستوارات المستوارات المستوارات المستوارات الم

نموذج رتم ۱۷ A L - A Z H A R ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT For Research, Writting & Translation



السيد/ حوسن محمن د المجليل ...! لمحاجم

السلام عليكم ورحسة الله وبركاته وبعد:

نفيد بان الــكتاب الذكور ليس فيه ما يتمارض مع العقيدة الاسلامية ولا مسانع من طبعــه على نفتتــكم الخــاصة .

مع التساكيد على ضرورة العنساية التامة بكتسابة الآيات القسرآنية والاحاديث النبسوية الشريفسة ،

واللبعة المسونق ،،،

والسلام عليسكم ورحبسة اللسه وبركاته ،،،

مدير عسام

البحوث والتساليف والترجمسة

تحریرا فی ۵۰/۲ / ۴۷ ۱۶ الموافق سی ۱/ ۲۰ / ۱۹۵

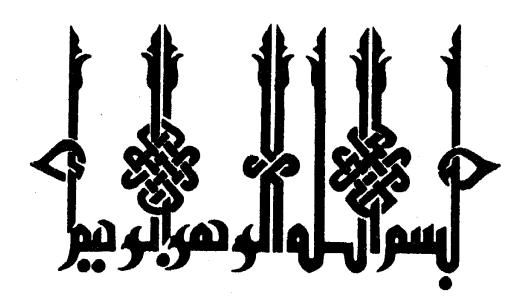

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# تقسديسم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه وبعد:

فقد اطلعت على البحث الجيد الذي كتبه الأستاذ / حسن محمود خليل - المحامى وموضوعه: «موقف الإسلام من العنف والعدوان وانتهاك حقوق الإنسان ».

وقد اشتمل على معالجة عدة قضايا منها: التطرف، ودعوة الإسلام إلى الوسطية، ومظاهر التطرف، وأسبابه ....

ومنها: الإخاء الإسلامي وأدب الدعوة، ومنها: موقف الإسلام من غير المسلمين.

وقد رجع الأستاذ الكاتب إلى مراجع أصلية ، وساق كلماته بأسلوب منطقى مقنع ، واستشهد بكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية .

وأسال الله - تعالى - أن يكون هذا العمل في ميزان حسناته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

د . محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية مصر العربية

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## مقسدمسة

□ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد ... جاءت شريعة الإسلام \_ وهي خاتمة الرسالات \_ لتدعو إلى تكوين مجتمع فاضل يقوم على أساس الحب والتكافل والإخاء ، يضم الأسرة الإنسانية كلها ، فبدأت بتربية الفرد ليكون لبنة صالحة في بناء المجتمع ، وذلك عن طريق العقيدة الشاملة ، والعبادات التي تقوى علاقة الإنسان بربه ، وتؤهله لحياة اجتماعية صحيحة ، وعن طريق الحث على مكارم الأخلاق ، وإصلاح الأفكار ، وتطهير النفوس ، وتقويم سلوك الأفراد ، وتنظيم العلاقات بوضع النظم الثي تضبط حياة المجتمع بوجه عام :

فالإسلام عنى بتربية القرد لأنه عماد الخلية الأولى ؛ فرباه على نقاء السريرة والإخلاص ، والنصح ، وصدق العقيدة ، والبر ، والوفاء ، وبر الوالدين ، وصلة الرحم ، وإكرام اليتيم والمسكين ، والإحسان إلى الجار ، ومساعدة المحتاج آمراً بالتعاون والتكافل على البر والتقوى ، ناهيا عن الإثم والعدوان .

فلقد حرص الإسلام على الأخوة الإنسانية مهما المنتلفت الألوان، وتباينت اللهجات؛ فهو يدعو إلى التعاون بين أبناء المجتمع البشرى جميعهم دون تفرقة عنصرية أو عصبية دينية، ولا تفضيل عنده لفرد على آخر إلا بدرجة تقواه وما يقدمه من عمل صالح لنفسه وللمجتمع قال تعالى:

﴿ رِينَا يُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكِرِ وَأَنْتَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكِرِ وَأَنْتَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا إِنَّا اللَّهُ عَلِيمًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمًا عَلَيمًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمًا عَلَيمًا اللهِ الْقَلَامُ إِنَّ اللهُ عَلِيمًا عَلِيمًا اللهِ اللهُ عَلَيمًا عَلَيمًا اللهُ اللهُ عَلَيمًا اللهُ اللهُ عَلَيمًا اللهُ ا

وبهذا فإن شريعة الإسلام قد أقامت العلاقات بين أفراد المجتمع الإتسانى كله على التعارف، والتعاون، والعدل، والتراحم، وتبادل المنافع التي أحلها الله تعالى، وتقوية الروابط الخيرة الفاضلة التي تسعد بها الإنسانية وتتقدم وترقى.

ولنا في رسول الله عَلَيْ الأسوة الحسنة ، نجدها في سلوكه ، وعباداته ، ومعاملاته قسال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ (٢)

فالإسلام يقرض على المسلم الوسطية لا إفراط

<sup>(</sup>۱) سورة الحجرات / ۱۳ (۲) سورة الأتبياء / ۱۰۷.

ولا تفريط ولا غلو ولا إهمال .. قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا . ﴾ (١) •

فالإسلام حفظ للإنسان حريته وكرامته ، وصان له حقوفه ، فحرم الاعتداء على النفس والعرض والشرف والنسب والمال والعقل والدين .

وهذه الضروريات الخمس اعتبرها الإسلام غاية وأساسا لقيام المجتمع السليم، ومن هذا المنطلق فإن الإسلام يأخذ بيد الإنسان نحو الارتقاء الإنساني؛ ليكون عنصرا فعالا في نهضة وتقدم وازدهار المجتمع، وأن يتجرد من النزعة الفردية، والمصلحة الذاتية، والضعف الإنساني، والقصور الأخلاقي؛ لكي يتحقق التوازن الحقيقي بين الفرد والمجتمع؛ فالإسلام ـ دين العدل والعمل والرحمة والإحسان والحب والمساواة والإخاء \_ ينهي عن العنف والعدوان والظلم؛ فهو دعوة إلى كل ينهي عن العنف والعدوان والظلم؛ فهو دعوة إلى كل خلق فاضل وسلوك نبيل قال تعالى:﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُ بِالْعَدَٰلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْمَالِيَ الْقَدْمُنَاءَ وَالْمُنَادِ وَالْمُنْكِ وَيَنْهَى عَنِ الْقَدْمُنَاءَ وَالْمُنْكِ وَالْمُنْكِ وَيَنْهَى عَنِ الْقَدْمُنَاءَ وَالْمُنْكِ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكِ وَالْمُنْكِ وَالْمُنْكِ وَالْمُنْكِ وَالْمُنْكِ وَالْمُنْكِ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْدُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْتُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْكُولُ والْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُلْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُنْكُولُ وَالْمُل

وَالْبَغْيِ يَعِظُكُرُ لَعَلَّكُرُ تَذَّكُرُونَ ﴾ (٢) م والله ولي التوفيق ... حسن محمود خليل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ١٤٣. (٢) سورة النحل / ٩٠.

# المبحث الأول التطـرف

فى الآونة الأخيرة ظهرت فى المجتمع تيارات تميل إلى العنف والعدوان ، وانتهاك حقوق الإنسان حتى وصلت إلى الإرهاب ، وأصبح هناك هاوية يخطط لها جماعة من أصحاب الفكر السقيم تنحدر بالإنسانية فى واد سحيق ، ويتساءل كثير من الناس هل الإسلام يقر هذا أم لا ؟

وسبب هذا التساؤل: أن من يقوم بهذا النشاط يُنسب إلى الإسلام شكلاً واسماً..

والإجابة على هذا التساؤل، أن الإسلام لايقر التطرف ولا العنف ولا الإرهاب ولا يرضى بهم. ذلك لأنه دين سماته الحب والتسامح والعفو، بل الدعوة فيه ومن خلاله: أن تصل من قطعك، وأن تعطى من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، والدعوة إليه قائمة على اللين والسماحة واليسر ورفع الحرج.

والقرآن الكريم: وجه الدعوة إلى غير المسلمين أن يجلسوا مع المسلمين ويتناقشوا في قضايا مجتمعاتهم بروح تتسم بالصفاء والإشراق والحب والتعاون بهدف الوصول إلى مجتمع متحاب ترفرف عليه أعلام الأخوة الإنسانية والعلاقات الإجتماعية المتسمة بروح الود والصفاء.

قَالَ الله تعالَى ﴿ أَمُلَ يَنَأَهُلَ الْكِنَابِ تَعَالُوْا إِلَىٰ كَلِمَ مَوْاَهِ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ قَالَ الله تعالَى ﴿ وَلَا نَشْرِكَ بِهِ عَشَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ آشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (١) -

أى إننا نسالم من يسالمنا ، ونتعايش بالحب مع من يمد يده لنا بالمودة ولعل هذا ماتشير إليه الآية الكريمة :

﴿ لَا يَنْهُ كُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَرَ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَدْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينْرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٢).

إذن الإسلام لايتخذ العنف وسيلة للوصول إلى غاية ، ولايرضى أن يكون المسلم متصفا به ؛ لأن المسلم خليفة الله فى الأرض ، وهو السلام ، ويدعو إلى دار السلام ، وجعل السلام شعار المسلم فى تحيته مع إخوانه .

فما هو موقف الإسلام من الذين يمارسون العنف ؟ إن الإسلام دين سلام ومحبة ووئام ، والمسلم يشرق قلبه دائماً بنور الإسلام ، وقد علمنا الله عز وجل أننا إذا خفنا من أحد فعلينا ألا نخونه بل نعلنه حتى يكون على بينة من الأمر .

يقول الله تعالى:﴿ وَإِمَّا تُحَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةُ فَانْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَا بِنِينَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران / ٦٤ . (٢) سورة الممتحنة / ٨ .

٣) سورة الأنفال / ٥٨ -

قال الإمام ابن جرير: قول الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة ..... أى: وإما تخافن يامحمد من عدو لك بينك وبينه عهد وعقد أن ينكث عهده ويغدر بك فناجزهم بالحرب وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد الذى بينك وبينهم .. حتى تصير أنت وهم على سواء فى العلم بأنك لهم محارب فيأخذوا للحرب التها وتبرأ من الغدر .. (١).

ويأمر الله عز وجل المسلم بأن يتصف بالحلم والصبر والتأنى والروية ، وعليه أن يستقبل الرافضين ، ويناقشهم في الأمر ويتوصل معهم إلى الحل ، ربما تتضح أمامهم الرؤية وينضموا إلى جماعة المسلمين ، ويكونوا عونا للدعوة الإسلامية ، وإلا فعلينا أن نردهم إلى مأمنهم لانزعجهم ، ولانخيفهم . يقول الله تعالى:

## ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ السَّنَجَارِكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ, ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) .

أى: وإن استأمنك - يامحمد أحد من المشركين وطلب حمايتك وجوارك « فأجره » أى: فأمنه وأجبه إلى طلبه « حتى يسمع كلام الله »، أى: لكى يسمع كلام الله ويتدبره ثم أبلغه مأمنه أى - فإذا آمن بعد سماعه لكلام الله صار من أتباعك المسلمين وإن بقى على شركه وأراد الرجوع إلى قومه فعليك أن تحافظ عليه حتى يصل إلى مكان أمنه واستقراره ..

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ( ج ۱۰ / ص ۱۹ ) (۲) سورة التوبة / ۲ .

وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة . أن المستأمن لايؤذى ، بل يجب على المسلمين حمايته في نفسه وماله وعرضه مادام في دار الإسلام .

وقد حذر الإسلام من الغدر والخيانة أشد التحذير، ومن الأحاديث التى وردت فى نلك ما أخرجه أبو داود فى سننه عن صفوان بن سليم رضى الله عنه \_ قال : قال رسول الله عليه الله معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا حجيجه \_ أى خصمه يوم القيامة ،

قال بعض العلماء: هذه الآية تشهد بسمو تعاليم الإسلام وسماحتها وحرصها على هداية الناس إلى الحق وعلى صيابة دمائهم وأموالهم وأعراضهم من العدوان عليها حتى ولو كان هؤلاء الناس من الأعداء .(١)

أما أن يتم التغرير ببعض الشباب ويفهمون ممن لاخلاق لهم ولاعلم عندهم بأن الإسلام دين يحب سفك الدماء ، وأن المجتمع كافر ، وأنه يجب علينا محاربة المسلمين في كل مكان ، وهؤلاء الشباب عرفوا أن هذا هو الحق . فامتلأ فكرهم بذلك . فالواجب على كل مسلم أن يقوم بتقديم النصيحة لمن كان على هذا الفكر ، وأن يفهمه أن الإسلام دين الحب والرحمة والتسامح ، لايحب إراقة الدماء ولايقرها ، ومن اتخذ هذا الأسلوب مطية له لفرض رأيه فهو قد جنح عن الفكر السليم ، وأصبح عامل شر في المجتمع ، ومظهر المحكم الشرعي في أحداث الخليج . د . محمد سيد طنطاوي . دار الإفتاء

 <sup>(</sup>۱) الحكم الشرعى فى أحداث الخليج . د . محمد سيد طنطاوى . دار الإفتاء المصرية .

فساد ، فعلى الحاكم أن يؤدبه ، وعلى المجتمع أن يزجره ، فأن تمادى فينطبق عليه حكم الحرابة ، لأنه حارب الله ورسوله والمسلمين . وفى تطبيق الأحكام عليه جاءت الآية الكريمة :

﴿ إِنَّمَا جَزَآوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلِّبُواْ أَوْ تُقَطِّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضَ ذَالِكَ لَمُمْ خِزَى فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١)

هذا هو الإسلام دين المحبة الشاملة ، والرحمة الواسعة ، والإحسان في كل شيء ، والعطف على الجار ، والتكافل الاجتماعي الذي يسود نظام الأسرة والمجتمع ؛ لأن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم ، والمسلم أخو المسلم لايظلمه ولايخنله ولايروعه ولايخيفه . لأن العباذات التي شرعها الحق سبحانه على الناس لانستطيع أن نقوم بأدائها إلا في جو يسود فيه الأمن والسلام . ومن هنا قال الله تعالى لحبيبه ومصطفاه :

## ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٢).

فالإسلام يقر الاختلاف في وجهات النظر لكنه لايقر أسلوب العنف لإجبار شخص على اعتناق فكر معين . ولعل أكبر مظهر

<sup>(</sup>١) سورة المائدة / ٣٣.

على ذلك تعدد المذاهب الإسلامية ، فقد نختلف في الرأى ، لكن لا نكفر بعضنا ، ولانتخاصم ، ولانتشاجر ، ولأن اختلاف الرأى لايفسد للود قضية ، ولقد كان أصحاب رسول الله عليه عليه \_ يختلفون في الرآى كاختلافهم في أسرى بدر ، وكذلك ما رأينا من اختلاف في صلح الحديبية ، وأمور كثيرة رأينا فيها اختلاف الرأي ولم يكفر · بعضهم البعض ، كنلك ماحدث من الأثمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة كل واحد يقول: هذا رأيي، ولكن الحب والاحترام والتقدير لمن خالفه في الرأي ، ولم يكن هناك هجوم مسلح ، أو تراشق بالألفاظ ، أو اتهام بالخروج عن الملة السمحاء . فالإسلام برىء من كل شخص يتصف بالعنف أو الإرهاب في فرض رأيه فهذا عمر بن الخطاب الذي كان يتصف بالعنف والشدة قبل الإسلام، و عندما دخل الإسلام رأينا فيه الحب للناس والتعاون معهم والإحسان إليهم ، حتى لقد صعد المنبر في يوم من الأيام وقال : لقد كنت أرعى الغنم لأهلى على قراريط وكان يقال لى عمير ، وها أنا ذا الآن أرعى الأمة ، ويقال لم أمير المؤمنين ومازلت أنكر أن جلبابي كان مرقعاً ، وكنت لا أجد كسرة من الخبز ، فلما نزل قال له عبدالرحمن بن عوف : ماذا قلت يا أمير المؤمنين ؟ فقال: رأيت نفسى تزهد فأردت أن أؤدبها تلك سمات المسلم يؤدب نفسه ويربيها على الفضائل ويعيش بين الناس بسمات الإسلام لاكبر ولاحقد ولاحسد ، فهل يفهم المسلمون هذه

المعايير وينشرون ذلك على المجتمع الإنساني ؟! ليعرف العالم أن الإسلام دين يقوم على قول الحق سبحانه وتعالى(١).

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفُرْبَا أَلَمُنكُرِ وَالْبَغْنِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُونَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) الإسلام وموقفه من العنف والتطرف والإرهاب - منصور الرفاعي عبيد ص ١٤. بتصرف الهيئة المصرية العامة للكتاب.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل / ٩٠ .

#### ماهية التطرف

التطرف: هو الجنوح فكراً وسلوكاً إلى أقصى اليمين .. أو إلى أقصى طرف اليسار .. وهو ينشأ من التناقض في المصالح أو القيم بين أطراف تكون على وعى وإدراك لما يصدر منها مع توافر الرغبة لدى كل منهما للاستحواذ على موضع لايتوافق بل وربما يتصادم مع رغبات الآخرين مما يؤدى إلى استعمال العنف الذى يؤدى إلى تدمير الجانب الحضارى في الكيان البشرى .

والذى لاشك فيه أن التطرف اقترن عبر العصور بالعنف الدموى ، الأمر الذى يقطع بالقصور الفكرى عن مواجهة الفكر المستنير بالحجة الهادئة والكلمة الرشيدة والمنطق العقلانى ..

إن المتطرفين يميلون إلى العنف ، وهم لايخافون من تصدى أجهزة الأمن الرسمية لهم ، بل إنهم يرحبون بالصدام مع أجهزة الأمن لأنهم يستغلون ذلك ببراعة في كسب عواطف الجماهير غير الواعية ، ويرتدى المتطرفون أمام الجماهير مسوح المظلومين وقمصان الشهداء الذين يدافعون عن حق بلادهم ويقتلون دفاعاً عن عقيدتهم .

وهذا زعم خاطىء يروجونه ويعلنون أن دماءهم كثيراً ماسفكت على مذبح الحرية ، وأن أجهزة الأمن التي تبطش بهم ، تقف من

ورائها الدولة مؤيدة ومؤازرة مع أنها على باطل ، وكل مافيها فساد ثم يعلن المتطرفون أنهم وحدهم على حق فهم سدنة الدين وحماته الحقيقيون ، ويموهون بذلك على الجماهير التي لاتملك بحكم تدينها الفطرى إلا التعاطف معهم .. ويقصدون من وراء كل هذا الوصول إلى ما يريدون تحقيقه من الوصول إلى الحكم .. أو فرض ما يريدون من أحكام ، وفي نفس الوقت يشكل العنف في أعماقهم غموضاً يدفع إلى الرغبة في الانتصار والسيطرة على كل شيء والإمساك بمقاليد الأمور ..

فإذا كان هناك أخطاء لابد من تصحيحها فيكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والقنوات الشرعية لابالعنف والقتل وسفك الدماء .(١)

فالتطرف والتعصيب والطائفية جميعها في اللغة تفرق، لاتجمع، وانعزال عن المجتمع، لاتفاعل مع حركة الحياة تلك الحياة التي من مقوماتها الأساسية أن تؤدى كل الموجودات مهمتها منها كما أرادها الله سبحانه وتعالى .. فالتعصيب من العصبة والعصابة ولاتعنى الجماعة والتطرف من الطرف والمقصود: الناحية والطرف من الشيء ولايعنى الكل والطائفية: منها الطائفة والطائفة من المجتمع – مثلاً – تعنى قطعة منه ولاتعنى المجتمع كله .. ومن هنا وعلى هذا الأساس اللغوى يمكننا الحكم على تلك الألفاظ من خلال معانيها بأنها تدور حول الفرقة والتفكك والخلاف

<sup>(</sup>١) الإسلام وموقفه من العنف والتطرف والإرهاب / ١٥ ، ١٦ يتصرف .

والشقاق(١) ومن لوازم التطرف أنه أقرب إلى المهلكة والخطر وأبعد عن الحماية والأمان.

# « دعوة الإسلام إلى الوسطية وتحذيره من التطرف »(>).

الإسلام منهج وسط فى كل شىء فى التصور ، والاعتقاد ، والتعبد ، والمعاملة ، والتسك ، والأخلاق ، والسلوك ، والمعاملة ، والتشريع .

وهذا المنهج هو الذي سماه الله « الصراط المستقيم » وهو منهج متميز عن طرق أصحاب الديانات والفلسفات الأخرى من « المغضوب عليهم » « ومن الضالين » الذين لاتخلو مناهجهم من غلو أو تفريط .

والوسطية إحدى الخصائص العامة للإسلام وهي إحدى المعالم الأساسية التي ميز الله بها أمته عن غيرها ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا مُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (٣).

فهى أمة العدل والاعتدال التى تشهد فى الدنيا والآخرة على كل انحراف يمينا أو شمالا عن خط الوسط المستقيم ونورد هنا النصوص الشرعية التى تعبر عن التطرف حيث النصوص

<sup>(</sup>١) وباء الفتنة والتعصب وعلاجه في التوراة والإنجيل والقرآن . السيد إبراهيم سليم . الموسسة العربية الحديثة .

<sup>(</sup>٢) الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف . د . يوسف القرضاوى ص ٢٤ - ٢٩ . بتصرف .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة / ١٤٣.

الإسلامية تدعو إلى الاعتدال وتحذر من التطرف الذى يعبر عنه في لسان الشرع بعدة ألفاظ منها "الغلو" و "التنطع" و التشديد ".

والواقع أن الذى ينظر فى هذه النصوص يتبين بوضوح أن الإسلام ينفر أشد النفور من هذا الغلو ويحذر منه أشد التحذير .

وحسبنا أن نقرأ هذه الأحاديث الكريمة لنعلم إلى أى حد ينهى الإسلام عن الغلو ويخوف من مغبته .

روى الإمام أحمد فى مسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عَنِيْنَةً قال « إياكم والغلو فى الدين فإنما هلك من قبلكم بالغلو فى الدين »

وقال الإمام ابن تيميه: قوله « إياكم والغلو في الدين » عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال والغلو: « مجاوزة الحد » .

والمراد بمن قبلنا: أهل الأديان السابقة وقد خاطبهم القرآن بقوله: ﴿ قُلْ يَنَأَهْلَ الْكَتَكِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا نَتَبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ عَن سَوَآءِ السَّبِيل ﴾ (١).

ورُوى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَيْلِيّة « هلك المتنطعون » قالها ثلاثاً ، قال الإمام النووى: أي المتعمقون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم.

ونلاحظ أن هذا الحديث والذى قبله جعلا عاقبة « الغلو

<sup>(</sup>١) سورة المائدة / ٧٧

والتنطع » هى الهلاك و هو يشمل هلاك الدين والدنيا ؛ وأى خسارة أشد من الهلاك و كفى بهذا زجراً وقديماً قيل : حب التناهى شطط وخير الأمور الوسط . وهذا هو ماير شدنا إليه ديننا قال رسول الله على الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المُنْبَتَ لا أرضاً قطع و لا ظهراً أبقى » وهو مثل رجل يكره دابته على السير فى الصحراء ليصل بسرعة و لا يعطيها راحتها فأماتها وقعد دون أن يصل لما يريد . ومن أجل ذلك قاوم النبي عَيَالِيَّة كل اتجاه ينزع إلى الغلو فى التدين وأنكر على من بالغ من أصحابه فى التعبد والتقشف مبالغة تخرجه من حد الاعتدال الذى جاء به الإسلام ، ووازن بين الروحية والمادية ، ووفق بفضله بين الدين والدنيا ، وبين حظ النفس من الحياة وحق الرب فى العبادة التى خُلق لها الإنسان .

ققد شرع الإسلام من العبادات ما يزكى نفس الفرد ويرقى به روحياً ومادياً ، وما ينهض بالجماعة كلها ، ويقيمها على أساس من الأخوة والتكافل دون أن يعطل مهمة الإنسان في عمارة الأرض ؛ فالصلاة والزكاة والحج عبادات فردية وأجتماعية في نفس الوقت ، فهي لاتعزل المسلم عن الحياة ولاعن المجتمع ، بل تزيده ارتباطاً به شعورياً وعملياً ، ومن هنا لم يشرع الإسلام « الرهبانية » التي تفرض على الإنسان العزلة عن الحياة وطيباتها والعمل لتنميتها وترقيتها ، بل يعتبر الأرض كلها محراباً كبيراً للمؤمن ، ويعتبر العمل فيها عبادة وجهاداً إذا صحت فيه النيه ، والتزمت حدود الله تعالى .

والايقر مادعت إليه الديانات والفلسفات الأخرى من إهمال الحياة

المادية لأجل الحياة الروحية ، ومن حرمان البدن وتعذيبه حتى تصفو الروح وترقى ، ومن إهدار شأن الدنيا من أجل الآخرة ، فقد جاء بالتوازن في هذا كله :

﴿ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآنِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ (١) .

وفى دعائه عَلَيْكَ " اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى ، وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى ، وأصلح لى آخرتى التى اليها معادى "(١) ولقد أنكر القرآن ، بل شدد الإنكار على أصحاب هذه النزعة في تحريم الطيبات والزينة قال تعالى :

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُرُ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (إِنَّ وَكُلُواْ مِمَّا رُزَقَكُمُ اللهُ حَلَنَلًا طَيِّبُ وَا تَقُواْ اللهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ عَلَيْ اللهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ عَلَيْ

مُؤْمِنُونَ ﴾ (٤) . \* \* \* ،

(۲) رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) سورة اليقرة /٢٠١ .

<sup>. (</sup>٤) سورة المائدة / ٨٨ ، ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف / ٣١ ، ٣٢ .

#### « مظاهر التطرف »

أولا الجور على حقوق آخرى يجب أن ثرعى وواجبات يجب أن تؤدى :

وما أصدق ما قاله أحد الحكماء: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع .. وقال عَنِيلِ لعبد الله بن عمر حين بلغه انهماكه فى العبادة انهماكا أنساه حق أهله عليه: « ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟! » قال عبد الله بلى يارسول الله . فقال عَنِيلِ التفعل صم ، وأفطر وقم ، ونم ، فإن لجسدك عليك حقا . وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك « زوارك » عليك حقا ..

ولقد غضب النبى عَيِّلِيَّةٍ على صاحبه « معاذ » حين صلى بالناس فأطال حتى شكاه أحدهم إلى النبى عَيِّلِيَّةٍ فقال له : « أفتًان أنت يامعاذ ؟ » وكررها ثلاثاً »(٢) . وفي واقعة مماثلة قال للإمام في غضب شديد لم يغضب مثله « إن منكم منفرين .. من أم بالناس فليتجوز فإن خلفه الكبير والضعيف وذا الحاجة »(٢) . ولهذا لما بعث النبى عَيِّلِيَّة معاذاً وأبا موسى إلى اليمن أوصاهما بقوله : « يسرا ولاتعسرا وبشرا ولاتنفرا وتطاوعا ولاتختلفا .. »(٤) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى. (۲) رواه البخارى.

 <sup>(</sup>۳) رواه البخارى .
 (۵) متفق عليه ٠

وقال عمر رضى الله عنه: لا تُبَغِّضوا الله إلى عباده فيكون أحدهم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغَض إليهم ماهم فيه. ثانياً: الترام التشديد: دائما مع قيام موجبات التيسير وإلزام الآخرين به حيث لم يلزمهم الله به يقول الله تعالى:

#### ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُرُ النِّسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُرُ الْعُسْرَ ﴾ (١) .

ويقول رسول الله عَيْنَة ، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ، ، ، وما خُير بين أمرين إلا اختار أيسر هما مالم يكن إثما ، وقد يُقبل من المسلم أن يشدد على نفسه ويعمل بالعزائم ، ويدع الرخص والتيسيرات في الدين ، ولكن لايقبل منه بحال أن يلزم بذلك جمهور الناس ، وأن يجلب عليهم الحرج في دينهم والعنت في دنياهم \_ مع أن أبرز أوصاف الرسول الكريم عَرِينَة في كتب الأقدمين أنه إ:

﴿ وَيُحِلُّ لَمُ مُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢)

ومن التشديد على الناس محاسبتهم على النوافل والسنن كأنها فرائض ، وعلى المكروهات كأنها محرمات ، والمفروض ألا نلوم الناس الا بما ألزمهم الله تعالى به جزما ، ومازاد على ذلك فهم مخيرون فيه إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا ، وحسبنا هنا حديث

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ١٨٥ . (٢) سورة الأعراف / ١٥٧ .

طلحة بن عبيد الله في الصحيح في قصة ذلك الأعرابي الذي سأل النبي عَلَيْ عما عليه من فرائض فأخبره بالصلوات الخمس وبالزكاة وبصوم رمضان فقال هل على غيرها ؟ فقال : « لا : إلا أن تطوع ، فلما أدبر الرجل قال : والله لاأزيد على هذا ولاأنقص . فقال النبي عَلِيْ : « أفلح إن صدق ، أو دخل الجنه إن صدق . « ويقول فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي : بحسبنا من المسلم في هذا العصر أن يؤدي الفرائض ويجتنب الكبائر لنعتبره في صف الإسلام وأنصاره مادام ولاؤه لله ولرسوله عَلِيْ وإن ألم ببعض الصغائر من المحرمات فعنده من الحسنات مثل : الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصيام رمضان وغيرها مايكفر عن هذه الصغائر ﴿ إِنَّ المَسَانِ وَغيرها مايكفر عن هذه الصغائر ﴿ إِنَّ المَسَانِ وَعَيرها مايكفر عن هذه الصغائر ﴿ إِنَّ المَسَانِ وَاللَّهُ مُلَّدُ عَنَ مُنَّ السَّيَاتِ كُولُ وَاللَّهُ مُلَّدُ عَن مُنَّ مَا مُنْ الْمَانَ عَنْ مُنْ الْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانُ مُنَا مُنْ الْمَانِ وَالْمَانُ مُنْ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَالْمَانُ وَالْمُولُ وَالْمَانِ وَالْمَانُ وَالْمَانِ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمُانُ وَالْمَانُ وَالَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُ وَالْمَال

فكيف نسقط اعتبار المسلم بمجرد الوقوع فيما اختلف فيه من الأمور أهو حرام أم حلال ولم يعلم تحريما يقينا عن دين الله أو ترك واختلف فيه: أهو واجب أم سنة ولم نعلم فرضيته جزما في شرع الله ومن هذا أنكرت على بعض المتدينين تبنيهم بصفة دائمة ومطلقة لخطر التشدد والتزمت والتزام أشد الآراء وأقربها إلى التعسير وأبعدها عن السعة والتيسير ، ولم يكفهم أن يلتزموا ذلك في أنفسهم ، وإن أعنتهم وأحرجهم ، بل أرادوا أن يلزموا بذلك سائر الناس ، وأى عالم خرج عن هذا الخط ـ داعياً إلى التيسير

<sup>(</sup>۱) سورة هود / ۱۱۶ . (۲) سورة النساء / ۳۱ .

أو مفتياً بما هو أرفق لهم ، وبما يرفع الحرج عنهم في ضوء مقاصد الشريعة وأحكامها \_ وضع عندهم في قفص الاتهام ،(١) ثالثا : سوع الظن بالناس :

ومن مظاهر التطرف ولوازمه سوء الظن بالآخرين والنظر اليهم من خلال منظار أسود يخفى حسناتهم على حين يضخم سيئاتهم . والأصل عند المتطرف هو الاتهام ، والأصل فى الاتهام الإدانة خلافا لما تقرره الشرائع والقوانين أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته ، تجد الغلاة دائما يسارعون إلى سوء الظن والاتهام لأدنى سبب ، فلايلتمسون المعاذير للآخرين بل يفتشون عن العيوب ، ويتعسسون الأخطاء ليضربوا عليها الطبل ويجعلوا من الخطأ خطيئة ، ومن الخطيئة كفرا واذا كان هناك قول أو فعل يحمل وجهين : وجه خير وهداية ، ووجه شر وغواية ، رجحوا احتمال الشر على احتمال الخير . خلافا لما أثر عن علماء الأمة من أن الأصل حمل حال المسلم على الصلاح والعمل على تصحيح أقواله وتصرفاته بقدر الإمكان ، وقد كان بعض السلف يقول: إنى اخر لا أعر فه .

ومن خالف هؤلاء في رأى أو سلوك - تبعاً لوجهة نظر عنده - التهم في دينه بالمعصية ، أو الابتداع أو احتقار السنة ، أو ماشاء

<sup>(</sup>۱) الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف . د . يوسف القرضاوى ص ٤٣ . كتاب الأمة ط ١٤٠٢ و .

لهم سوء الظن ، فإذا خالفتهم في سنة حمل العصا أو الآكل على الأرض مثلا اتهموك بأنك لاتحترم السنة ، أو لاتحب رسول الله

ولايقتصر سوء الظن عند هؤلاء على العامة بل يتعدى إلى الخاصة وخاصة الخاصة فلايكاد ينجو فقيه أو داعية أو مفكر إلا مسه شواظ من اتهام هؤلاء ، فإذا أفتى فقيه بفتوى فيها تيسير على خلق الله ورفع الحرج عنهم فهو في نظرهم تهاون بالدين ، وإذا عرض داعية الإسلام عرضا يلائم ذوق العصر متكلما بلسان أهل زمانه ليبين لهم فهو متهم بالهزيمة النفسية أمام الغرب وحضارة الغرب ... وهكذا .

ولم يقف الاتهام عند الأحياء بل انتقل إلى الأموات الذين الايستطيعون الدفاع عن أنفسهم فلم يدعوا شخصية من الشخصيات المرموقة إلا صوبوا إليها سهام الاتهام. فهذا ماسونى، وذلك جهمى، وآخر معتزلى.

إِنَّ ولَع هُولاء بالهدم لابالبناء ولع قديم ، وغرامهم بانتقاد غيرهم وتزكية أنفسهم شنشنة معروفة والله تعالى يقول:

#### ﴿ فَلَا تُرَكُّواْ أَنفُ كُمُّ مُواْعَلَمٌ بِمَنِ آتَّتَنَ ﴾ (١) •

إن أفة هؤلاء هي: سوء الظن المتغلغل في أعماق نفوسهم ولو رجعوا إلى القرآن والسنة لوجدوا فيهما مايغرس في نفس المسلم حسن الظن بعباد الله ، فإذا وجد عيباً ستره ليستره الله في الدنيا والآخرة ،

<sup>(</sup>١) سورة النجم / ٣٢ .

وإذا وجد حسنة أظهرها وأذاعها ، ولاتنسيه سيئة رآها في مسلم حسناته الأخرى مايعلم منها ومالايعلم ، أجل إن التعاليم الإسلامية تحذر أشد التحذير من خصلتين: سؤ الظن بالله ، وسوء الظن بالناس ، والله تعالى يقول :

. ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّمْ ﴾(١) •

والنبى عَيِّ يقول الإيكم والظن فإن الظن أكذب الحديث (١) وأصل هذا كله الغرور بالنفس ، والازدراء للغير ومن هنا كانت أول معصية : معصية إبليس وأساسها : الغرور والكبر ، والإعجاب بالنفس أحد المهلكات الأخلاقية التي سماها علماؤنا المعاصي القلوب التي حذر منها الحديث النبوى بقوله : اللاث مهلكات : شح مطاع ، وهوى متبع ، وإعجاب المرء بنفسه المذا مع أن المسلم لايغتر بعمله أبدا ، ويخشى أن يكون فيه من الدخل والخلل مايحول دون قبوله وهو لا يدرى . والقرآن يصف المؤمنين السابقين بالخيرات فيقول في أوصافهم :

﴿ وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ءَا تُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ (٢) .

وقد ورد فى الحديث أن هذه الآية فيمن عمل الصالحات ويخاف ألا يقبل الله منه . ومن حكم ابن عطاء : ربما فتح الله لك باب الطاعة ؛ ومافتح لك باب القبول ، وربما قدر عليك المعصية فكانت

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات / ١٢. (٢) متفق عليه -

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون / ٦٠.

سبباً في الوصول، معصية أورئت ذلا وانكساراً خير من طاعة أورثت عجباً واستكباراً.

وقال ابن مسعود: الهلاك في اثنتين: العجب والقنوط وذلك أن السعادة لاتدرك إلا بالسعى والطلب، والمعجب بنفسه لايسعى لأنه قد وصل، والقانط لايسعى لأنه لافائدة للسعى في نظره.

#### رابعا: السقوط في هاوية التكفير:

ويبلغ هذا التطرف غايته حين يسقط عصمة الآخرين ، ويستبيح دماءهم وأموالهم ، ولا يرى لهم حرمة ولا ذمة وذلك إنما يكون حين يخوض لجة التكفير ، واتهام جمهور الناس بالخروج من الإسلام ، أو عدم الدخول فيه أصلا - كما هى دعوى بعضهم وهذا يمثل قمة التطرف الذي يجعل صاحبه في واد وسائر الأمة في واد آخر .

وهذا ما وقع فيه الخوارج في فجر الإسلام والذين كانوا من أشد الناس تمسكا بالشعائر التعبدية صياما وقياما وتلاوة قرآن ولكنهم آتوا من فساد الفكر لا من فساد الضمير - زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، ومن ثم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: « يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقيامه إلى قيامهم وقراءته إلى قراءتهم » ومع هذا قال عنهم: « يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرقبة » ووصف صلتهم بالقرآن فقال : « يقرأون القرآن ولا

يجاوز تراقيهم ، وذكر علامتهم المميزة بأنهم « يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ، وهذه العلامة الأخيرة هي التي جعلت أحد العلماء حين وقع مرة في يد بعض الخوارج فسألوه عن هويته فقال : مشرك مستجير يريد أن يسمع كلام الله ، وهنا قالوا له:حق علينا أن نجيرك ونبلغك مأمنك وتلوا قول الله تعالى :

﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبِلَغُهُ مَأْمَنَهُ وَلَاكِمُ أَلَلْهِ ثُمَّ أَبِلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَذَلِكَ بِأَنْهُمْ قُومٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١)

بهذه الكلمات " مشرك مستجير " نجا ، ولو قال لهم: مسلم: لقطعوا رأسه (۲) . وامتد شذوذ الخوارج في فكر هم إلى شذوذهم في السلوك فدبروا المؤامرات التي راح ضحيتها على رضى الله عنه حيث طعنه عبد الرحمن بن ملجم وهو يصلى الصبح (۲) . ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاتهام بالكفر فشدد التحذير ففي الحديث الصحيح " إذا قال الرجل لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه "(٤) وقال صلى الله عليه وسلم: " من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك الاحار عليه "(٥) وقال صلى الله عليه وسلم: " من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك فسوق وقتاله كفر "(١) وقد صح من حديث أسامه بن زيد: أن من فسوق وقتاله كفر "(١) وقد صح من حديث أسامه بن زيد: أن من

۱) التوبة/٢.

<sup>(</sup>۲) الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف د . يوسف القرضاوى ص ٤٠ : ٥٠ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) بيان للناس من الأزهر الشريف - ج ١ ص ٢٧ طبعة ١٩٨٤ .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه . (٥) متفق عليه . (١)

قال " لا إله إلا الله " فقد دخل الإسلام وعصمت دمه وماله وإن قالها خوفا أو تعوذا من السيف فحسابه على الله ولنا الظاهر » ولهذا أنكر النبى صلى الله عليه وسلم غاية الإنكار على أسامه حين قتل الرجل في المعركة بعد أن نطق بالشهادة وقال: " قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله " . قال : إنما قالها تعوذا من السيف : قال : " هلا شَفَقت عن قلبه ؟ ما نصنع به لا إله إلا الله " ؟ " قال أسامة : فمازال يكررها حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ فقط ، فمن دخل الإسلام بيقين لا يجوز إخراجه منه إلا بيقين مثله ، فاليقين لا يزول بالشك ، والمعاصى لا تخرج المسلم من الإسلام حتى الكبائر منها كالقتل والزنبي وشرب الخمر مالم يستخف بحكم الله فيها ، أو يرده ويرفضه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لعن الثبارب الذي عوقب في الخمر أكثر من مرة الا نلعنه فإنه يحب الله ورسوله ١٠١١ ولنذكر هنا كذلك حديث المرأة الغامدية الني زنت وهي محصنة وحملت من الزني وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطهر ها بإقامة الحد عليها فماز الت به حتى أقام عليها الحد . ولما بدرت من خالد بن الوليد جملة فيها سبها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: " أتسبها بإخالد ؟ والله لقد بابت توبة لو قسمت على سبعين بينا من أهل المدينة لوسعتهم! وهل ترى أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل ؟ (١) .

<sup>(</sup>۱) الصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرف ـ المرجع السابق ص ٥٦ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

فلنفقه النظرة النبوية العميقة والتربية المحمدية العالية ونتناول بعد ذلك ترويع الآمنين وسفك دمائهم .

## خامسا: الترويع:

والتروع هو إدخال الخوف على نفس الشخص فالإسلام يمقته ويحرمه لأن ترويع المسلم ظلم عظيم وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يحل لمسلم أن يروع مسلما » وقال عليه الصلاة والسلام « لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم »(١) وأخرج مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه » وفي الحديث تأكيد لعموم النهي وشموله لمن يتهم فيه ومن لا يتهم كالأخ الشقيق الذي لا يتهم الإنسان بعداوته ، ويشمل الهزل والجد لأن ترويع المسلم وتخويفه حرام بكل حال ولعن الملائكة لفاعل هذا لأن ترويع المسلم وتخويفه حرام بكل حال ولعن الملائكة لفاعل هذا دليل على عظم التحريم ، وقد علل الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم هذا الفعل بقوله : « فإنه لا يدرى أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار »(١) ويلحق بهذا ما يفعله الناس في مزاحهم بعضهم مع بعض من التخويف بإشارات في الوجه أو غيره مزاحهم بعضهم مع بعض من التخويف بإشارات في الوجه أو غيره

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرانى فى الأوسط و راجع د. عبد الوهاب عبد العزيز الشيشانى ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى النظام الإسلامى والنظم المعاصرة وص ۳۷٥ ط والمعية الملكية بالأردن (۲) تكملة الحديث الذي رواه مسلم

لما يمكن أن يحدث من عاهات أو غيرها على سبيل الخطأ فضلا عن حرمة ترويع المسلم. تلك النصوص أوردناها لنبين أنه لا يحل للمسلم أن يروع مسلما ، أو يتهمه بالكفر أو الزندقة ، لأن ذلك ليس من الإيمان في شيء ، فليس البر أن تصلى وتصوم وتلعن الناس وتتطاول عليهم ، فإن صلاتك لا ثواب لها ، وما قدمته من أي عمل لا ثواب له لإيذائك للمسلمين واتهامك إياهُم بالكفر والفسق قال الحق سبحانه وتعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَد أَحْتَمَلُواْ بَهْتَانَاً وَإِنَّكَا مُبِيناً ﴾ (١) .

ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: يارسول الله إن فلانه تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدفتها غير أنها نؤذى جيرانها بلسانها فقال: ، هي في النار ،(٢) ولقد سأل أصحابه يوما: " أتدرون - من المفلس " قالوا: المفلس فينا من لا در هم له و لا مناع . فقال : " المفلس من أمنى من يأتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتى وقد شنم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم ، فطرحت عليه ، ثم طرح في النار ٣٠٠) . سادسا: القتل:

القتل جزيمة عظمى لأنها إشعال لنار الفتنة بين الناس. فالقتل

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب/٨٥ . (٢) رواه أحمد . (٣) رواه مسلم .

العمد من أعظم الجرائم في نظر الإسلام ولهذا كانت عاقبته في غاية التغليظ والتشديد . والآن نرى من يقومون بالتحطيم والتكسير والقتل ويقولون إن هذا هو الطريق لقيام شرع الله .

فالإسلام يرفض هذا الأسلوب ولا يقبله لأن الحق سبحانه وتعالى يقول ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا لِحَزَا وَهُو جَهَمَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَالَى يقول ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا لِحَزَا وَهُو جَهَمَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضَبَ اللَّهُ عَلَيْمًا ﴾ (١) •

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من حمل علينا السلاح فليس منا »(٢) .ولقد عظم الإسلام قيمة الإنسان ، وأكد على حرمته حيا وميتا ، وجعل قيمة الفرد الإنساني تعادل قيمة الكل الإنساني فاعتبر قتل النفس البشرية بغير نفس أو فساد في الأرض هو قتل للإنسانية جمعاء كما اعتبر الحفاظ عليها والعمل على حماية حياتها هو إحياء للناس جميعا قال تعالى :

﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَثَمَا قَتَلَ النَّاسَ ﴿ مَنْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (٣) .

فالتطرف والتعصب والعنف والقتل من الأمور التي تشل حركة التقدم، وتظهر أي مجتمع تظهر فيه تلك الأفعال بالتخلف الحضاري، والعيش في عصور الهمجية، ومما لا شك فيه أنه يسيء إلى المجتمع بأكمله لأنه مظهر فساد.

<sup>(</sup>۱) سورة النساء/٩٣ . (۱) رواه مسلم . (۱) سورة المائدة/٣٧ .

# أسباب التطرف

- ١ صراع الأجيال الذي ينشأ في الأسرة الواحدة .
- ٢ التفكك الأسرى الذى ينشأ نتيجة انشغال الأب وغياب الأم عن
   رعاية الأبناء وتدبير أمورهم والإشراف عليهم.
- عياب القدوة الصالحة من المدرسة وافتقاد المعلم ذى الشخصية المتميزة.
- اتساع الهوة الاقتصادية ثراء فاحش وفقر مدقع ، وانتشار البطالة بين الشباب مع عدم توافر الضروريات الحياتية لكثير من الشباب ، وانتشار الفساد الإدارى والرشوة والبيروقراطية .
- انتشار أفلام العرى والجنس والمخدرات والعنف وهبوط المستوى الإعلامي للتليفزيون والفن عموما مما أدى إلى اقتلاع جذور كثيرة من المقومات الأساسية للإنسان المصرى.
- تفشى الأمية إن عدد الأميين في مصر تجاوز ١٧ مليون من سن عشر سنوات فأكثر بنسبة ٤٩,٤٪ (إحصاء عام ١٩٨٦) فضلا عن ذلك الاضمحلال الثقافي والسطحية بين الكثير من حاملي المؤهلات المتوسطة والعليا .
- حدم الاهتمام بالتربية الدينية في المقررات الدراسية وجعلها مادة هامشية فلذلك أرى أن يكون هناك منهج للثقافة

الإسلامية وأن يكون تعليم الدين أساسيا في كل مراحل التعليم ، بالقدر الذي يعرف به المسلم أصوله ، وما لا ينبغي له أن يجهله ، وذلك ليمارس التدين على نور ، ويستطيع أن يحمى نفسه من كل فكر لا يتفق مع الدين ، أو يدفعه أو يبطله إن كانت له القدرة على ذلك ، أو يعرضه على المختصين ليقوموه ، وعلى رأس المواد التي يجب البدء بتعلمها وتعليمها القرآن الكريم ، لأنه أو لا : دستور المعارف كلها .. وثانيا : يساعد على إتقان اللغة العربية التي نزل بها . قال رسول الله يساعد على إتقان اللغة العربية التي نزل بها . قال رسول الله عنون علمه ، (۱) .

- ٨ كثرة المساجد وزيادتها مع النقص الحاد والمستمر في الدعاة ، الأمر الذي ترتب عليه أن يعتلى المنبر من لا يقدّر للكلمة قدرها ، ولا يعرف الأمور بحقيقتها ، لأنه دون المستوى المطلوب ، وغاب الفكر الواعى وظهر الفكر المضطرب غير المستنير فكانت نتيجة ذلك ظهور فئة من الشباب ، يتعصبون لشخص ما ، ويأخذون عنه ، وينقلون فكره بينما هم لا يعرفون شيئا عن سماحة الإسلام .
- الفهم الخاطئ عباللغة العربية التي هي مفتاح الفهم للنصوص يؤدي إلى جهل بالأحكام الشرعية ، ومن الخطر الكبير أن يتولى غير متخصص فاهم قيادة جماعة ، اغتر بأنها وضعت فيه ثقتها معتمدا على بعض وسائل النقطها من كتاب في هذه المسائل وهي لأئمة أعلام مشهود لهم بالريادة العلمية منذ

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى .

القدم . وهذا المسلك مظنة لاتهام بعض الناس لهم بأنهم غير مخلصين للدين كدين . ولا في الدعوة إلى العودة إليه ، أو أن تكون هناك أيد خفية تحرك لغرض سياسي تتخذ الدين له ستارا . ومن المسلم به في منهج البحث العلمي والإسلامي بالذات – أن التعصب لرأى اجتهادي غير متفق عليه خطأ كبير ، اعتقد المتعصب خطأ الآراء الأخرى من غير علم ، واحتقر بالتالي من قال بها ومارسها عمليا . إن عمالقة الفكر ورأى غيرى خطأ يحتمل الضواب وكان يأخذ برأى غيره أحيانا دون غضاضة .

ولو أنصف هؤلاء الشباب الداعون بحماس إلى العودة إلى الدين ولهم تخصصات علمية كالطب والهندسة والزراعة مثلا لتركوا ميدان التعليم الديني والتوجيه الدقيق لمن يحسنه من المتخصصين فيه ، وتفرغوا هم لإتقان تخصصاتهم ، وإفادة المجتمع منها ، فهي في أهميتها لا تقل عن التخصص الديني . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ، قيل : وكيف إضاعتها ؟ .. قال : «إذا وسد الامر إلى غير أهله فانتظر الساعة »(١) وبهذا لا أدعو إلى احتكار الدين أو إلى خلق كهنوت ولكن أدعو إلى العلم الصحيح ، وبعد اتقانه والاطمئنان خلق كهنوت ولكن أدعو إلى العلم الصحيح ، وبعد اتقانه والاطمئنان إلى كفاءة المتعلم يكون له الحق في تعليم غيره ، وتولى قيادة التوجيه ـ شأن أي متخصص آخر ـ هو حق لكل راغب منه بعد التوجيه ـ شأن أي متخصص آخر ـ هو حق لكل راغب منه بعد

<sup>(</sup>١) رواه البخارى ـ

التعليم و الاستعداد له بالأساليب الني اتفق عليها العلماء ، والقانمون على مناهج التعليم فليعلم الجميع أن كل التخصصات لازمة لرقى المجتمع وبتعاونها يكون الخير وليس بتنازعها يستفيد المجتمع .

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَكُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآ بِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَخَذَرُونَ ﴾(١) .

فعلى هؤلاء الشباب أن يحترموا التخصص فلكل علم أهله ولكل فن رجاله وقد علمنا القرآن أن نرجع فيما لا نعلم إلى العالمين من أهل الذكر و الخبرة ، قال تعالى :

﴿ فَسْتَكُوا أَهْلَ ٱلَّذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) .

وقال تعالى :﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَىٰ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الْعَلِمَهُ الْعَلِمَهُ اللَّهِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّهِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّهِ مِنْهُمْ مَنْهُمْ ... ﴾ (٣)

ونحن نرى الآن من يجترىء على الفتوى فى أخطر القضايا وإصدار الأحكام فى أهم الأمور دون أن تكون عنده مؤهلات الفتوى، وقد يخالف جمهور العلماء قديما وحديثا، وربما تطاول فخطًا الآخرين وجهّلهم بزعم أنه ليس مقلدا، وأن من حقه أن يجتهد، وإن باب الاجتهاد مفتوح للجميع، وهذا صحيح، ولكن للاجتهاد شروطا قد لا يملك أى واحد منها، ولقد عاب أسلافنا من محققى العلماء على بعض أهل العلم فى أزمانهم ممن يتسارعون إلى الفتوى دون تثبت وروية كافية، ومما قالوه: إن أحدهم يفتى

<sup>(</sup>١) سورة التوبة / ١٢٢ . (٢) سورة الأنبياء / ٧ . (٣) سورة النساء / ٨٣ .

فى المسألة لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر . ومن مأثور القول « أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار » . وكان الخلفاء الراشدون – مع ما أتاهم الله من سعة العلم – يجمعون علماء الصحابة وفضلاءهم عندما تعرض لهم مشكلات المسائل يستشيرونهم ويستنيرون برأيهم ، ومن هذا اللون من الفتاوى الجماعية نشأ الإجماع في العصر الأول .

ويقول الإمام مالك - رحمه الله: من سئل عن مسألة فينبغى له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها ...

1. الإدعاء بأن علماء الدين مسخرون لخدمة الحكومة بعيدين عن الدين - كفرا وفسوقا يحللون ويحرمون كما يملى عليهم ، ولا يقولون الحق لوجه الله سبحانه وتعالى ، فهذا طعن في الدراية والأمانة ، وهذا الاتهام - إن لم يكن باطلا - فهو باطل في التعميم ، ولو صبح الاتهام في فرد أو أفراد فإنهم سينكشفون بسرعة ، وتبقى الجدارة والثقة لسائر العلماء الذين لا يغيب عنهم قول الله تعالى :

وَّكُنَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبً .. ﴿ (١) • أَ

فهم ورثة الأنبياء .. كما قال النبى صلى الله عليه وسلم . 11 . الادعاء بأن العلماء يأخذون رواتبهم من خزانة الحكومة

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب/٣٩ .

وهى حرام أو مخلوطة به فهم ينهون عن المنكر ويفعلونه ومن هنا لا يصح الاقتداء بهم أو الثقة في كلامهم ، لقد ذكر الإمام الغزالي في « الإحياء » كيف يكون التصرف عند اختلاط الحلال بالحرام إذا تعذر فصل أحدهما عن الآخر .. وأن الرسول عَيْنِيَّ وأصحابه كانوا يأخذون الجزية من أهل الكتاب ، وأموالهم مشوبة بالحرام كالربا وبيع الخمر والخنزير ، بل كانوا يعاملون اليهود ويقترضون منهم دون حرج .(١)

ثم أقول: هل الرواتب هى المحرمة فقط، إن جميع الناس مؤمنهم وكافرهم وطائعهم وعاصيهم يأكلون ويلبسون ويتمتعون بما بوفره لهم الحكومات بطرق شتى من الضرائب والمعونات والاقتراض وغير ذلك من طرق إن لم تكن محرمة ففيها شائبة التحريم هل المعترضون مغالطون لأنفسهم أو لمن يتبعونهم ؟

هؤلاء الناقمون يستفيدون من علوم الكفار وخبراتهم وابتكاراتهم واكتشافاتهم وهم بالطبع أسوأ حالا من المسلمين عقيدة إن لم يكن عقيدة وسلوكا فكيف يكون هذا السلوك مع علماء المسلمين ..

فإن خلق فجوة بين الناس وعلماء الدين ، سر خطير هو فى أدنى صوره ، دوام انغلاق الأفكار على ما هى عليه والخوف عليها من التبدد أمام الأشعة القوية من العلم الصحيح من أجل المحافظة على الكسب المادى أو الأدبى المزعوم .

<sup>(</sup>۱) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي جه ٥ ص ٤٦ . طبعة دار الغد العربي ١٩٨٧ .

فإن فهم الدين لا يكون إلا عن طريق الدراسة العميقة لنصوصه وروحه ومقاصده وأهدافه ، وأن العبادة لا قيمة لها إن لم تتمر سلوكا حسنا مع النفس ومع الغير .

١٢ - الاستشهاد والاستدلال دون العمل والتطبيق والفهم المصحيح فمثلاً: هناك كثيرون يستشهدون بقول الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْ لَ اللهُ كَانُواْ وَاتَّقُواْ لَفُتَحْنَا عَلَيْهِ م بَرَ كُلْتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَالْأَرْض.. ﴾(١) .

هذا حق لا مرية فيه لأنه كلام الله عز وجل وأيده واقع التطبيق.

إن الآية الكريمة فيها شرطان أساسيان من أجل الرخاء وكثرة الخيرات هما الإيمان والتقوى فالإيمان الصادق ليس ادعاء وشعاراً وقولة باللمان فقط ولكنه إذعان بالقلب وانفعال به يظهر على السلوك دون حاجة إلى رقيب من قريب أو بعيد ، المؤمن الحقيقى لا يخشى إلا الله ولا يرجو سواه ، شاكر لانعمه ، راض بقضائه ، لا يذل ولا يهون ، ويؤثر الفانية على الباقية ﴿ إِنِّمَا ٱلمُؤْمِنُونَ النَّذِينَ إِذَا ذُكَرَ آللَهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَتُهُمْ الدِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَة وَمِمَّا رَزَقْسَهُمْ الدِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَة وَمِمَّا رَزَقْسَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُ مُرَجَعَتُ عِند رَبِيمِمْ وَرَدَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ مَا رَزَقْسَهُمْ وَمِنْ الصَّلَوَة وَمِمَّا رَزَقْسَلَهُمْ وَمَنْ الصَّلَوَة وَمِمَّا رَزَقْسَهُمْ وَمَعْفُرةٌ وَرِزَقٌ كُرِيمُ هُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُّمْ دَرَجَعَتُ عِند رَبِيمِمْ وَمَنْ وَمَعْفُرةٌ وَرِزَقٌ كُرِيمٌ هُونَ المُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُّمْ دَرَجَعَتُ عِند رَبِيمِمْ وَمَنْ وَمَعْفُرةٌ وَرِزَقٌ كُرِيمٌ هُونَ المَّالِقَةُ عَلَيْهُمْ مُرَاتِكُ هُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُ مُمَا وَرَقَى كُرِيمُ هُونَ الْعَلَقُ وَرِزَقٌ كُرِيمٌ هُونَ الْعَلَقُ وَرِزَقٌ كُرِيمٌ هُونَ الْعَلَقُ وَمِنْ السَّلُونَ وَمِنْ الْعَلَيْمَ وَرَزَقٌ كُرِيمٌ هُونَ الْعَلَقُ وَمِنْ السَّلُونَ وَمِنَ الْعَلَوْنَ وَمِنْ السَّفَاقُونَ وَمَا وَرَقَى كُرِيمُ اللْعُونَ وَمِنْ السَّفُونَ السَّفُونَ وَمِنْ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَمُعْمُونَ السَّفُونَ وَمِنْ وَالْمَالِيمُ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا وَرَقَعَلَمُ وَالْمَالِقُونَ وَمُ وَمِنْ وَالْمَالِقُونَ وَمِنْ الْمُؤْمِنُونَ السَّوْقُ وَالْمَالِقُونَ وَمُونَا وَالْمَالِقُونَ وَمُونَا اللَّهُ وَالْمُونَ الْمُؤْمِنُونَ وَمُونَا اللَّهُ وَالْمُونَ السَّوْقُ وَالْمَالِقُونَ وَلَيْ وَالْمَالُونَ وَلَيْ وَالْمُونَ السَّفُونَ السُولُونَ وَلَيْ الْمُؤْمُونَ السَالِقُ السَالِقُ اللْمُونَ السَّوْلُ اللَّهُ وَالِيلُونَ السَّعَالَ السَالِقُونَ السَالِقُونَ السَّوْقُ وَلَمْ الْمُونَا اللَّهُ وَالْمُونَ السَالِقُونَ السَالِقُونَ السَالِقُ الْمُونَ الْمُونَ الْمُونُ الْمُونُ الْمُونُ الْمُونُ الْمُونَ الْمُونُ الْمُونِ الْمُونَ الْمُونُ الْمُعْمِلُونَ الْمُونُ الْمُوا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف/٩٦. (٢) سورة الأنفال/٧ - ٤ .

﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمٌ لَرْ يَرْ تَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَ لَهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولَيْكَ هُمُ الصَّدَقُونَ ﴿ الله المؤمنَ الحق الذي يحس دائما بحاجته إلى الله ، لاتبطره نعمة ، ولا يبعده عنه منصب يعقد قلبه على التوحيد المجرد مهما اشتدت الخطوب إنه صفة المخلصين لله ، والمعتمدين عليه في كل حال كسيدنا إبراهيم عليه السلام الذي قال عن ربه كما حكى القرآن الكريم : ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهُدِينٍ إِنَّ وَالَّذِي مُو يُطْعِمُنِي وَيَسْفِينِ إِنَّ وَالَّذِي عُرِينِ إِنَّ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَلَّهُ مَا يَعْمَلُونَ وَيَسْفِينِ إِنَّ وَالْمَعْمُنِي وَيَسْفِينِ وَيَهُ وَالْمَعْمُ فَي يُعْمِينَ وَيَسْفِينِ وَيَهُ وَاللَّذِي عُرِينَ اللّهِ وَالْمَعْمُ فَي يَوْمَ الدّينِ ﴿ إِنَّ وَاللَّذِي عُمْ يُعْمِينِ وَيَسْفِينِ وَيَهُ وَالَّذِي أَلَّهُ مُعْمَدُ فَهُو يَشْفِينِ وَيَقْ وَالَّذِي عُمْ يُعْمِينِ وَاللَّذِي وَالَّذِي اللّهِ وَالَّذِي اللّهِ وَالّذِي اللّهِ وَالّذِي اللّهِ وَالّذِي اللّهِ وَاللّذِي اللّهِ وَاللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَنْ يَعْفَرُ لِي خَطِيعُتِي يَوْمَ الدّينِ ﴾ (١) .

أما التقوى التي هي الشرط الثاني مع الإيمان بالله لفتح البركات فليست كما في مفهوم الكثير .. العبادات المعروفة من صلاة وصيام وزكاة وحج وقراءة القرآن والذكر والدعاء والاعتكاف في المساجد فقط .. إن التقوى بمفهومها الصحيح هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي وهذه كثيرة تتعدى الدائرة المذكورة من العبادات فتشمل : الأخلاق الشخصية والاجتماعية وال رسول الله عَيَّالِيَّة : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق »(٣) . والعمل المنتج الذي تعف به النفس عن المذلة والاستجداء والاستدانة ، وتشمل بر الوالدين ، ورعاية الأولاد ، وحسن العشرة الزوجية ، وصلة الأرحام ، ورعاية حقوق

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات/١٠ . (٢) سورة الشعراء/٨٧ ـ ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام مالك في الموطأ .

الجار ، والأصدقاء والرؤساء والعاملين وما إلى ذلك من كل نشاط ينعلق بالحياة جاء في الحديث الصحيح .. « على كل مسلم صدقة » ، كما أن البعد عن كل المحرمات الظاهرة والباطنة الشخصية والاجتماعية يدخل في مفهوم التقوى والصدقة كما في الحديث « فإن إمساكك عن الشر صدقة » فالتقوى سلوك كامل يقوم على فعل الخير والبعد عن الشر ، وقال رسول الله عَلَيْهُ و لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخواناً ، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ، التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات -بحسب إمرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ١٠٤) ، فوسائل فيض البركات من السماء والأرض: عقيدة صحيحة نظيفة قوية ، وحركة مدفوعة بها لتنتج الخير في كل ميدان ، ثقة بالله واستمداد للعون منه ، وتراحم ، وتعاون ، وجد ، ونشاط ، لا إدعاء ، ولا تظاهر ، ولا عجز ، ولا تواكل ، ولا كسل ، ولا تراخى ، فلابد من فهم الدين فهما صحيحاً ، ولقد صحح النبي عَيْلِيُّ مفهوم العبادة والجهاد والتوكل على الله لجماعة من أصحابه فروى الطبراني بسند صحيح عن كعب بن عجرة قال: مر على النبي عَلَيْتُهُ وأصحابه رجل فرأى أصحابه من جلد الرجل ونشاطه فقالوا: يارسول الله: لو كان هذا في سبيل الله ؟ فقال لهم : « إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

فهو فى سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو فى سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى رياء أو مفاخرة فهو فى سبيل الشيطان ، فإن صلاح المجتمع لا يكون إلا بالفهم للإيمان والتقوى ، ويكفى أن نذكر الحديث الذى رواه مسلم ، بينما رجل يمشى بفلاة من الأرض فسمع صوتا من سحابة : اسق حديقة فلان ، فتنحى

ذلك السحاب فأفرغ ماءه فى حرة (أرض بها حجارة سوداء) فإذا شرجة (مسيل الماء) من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم فى حديقة يحول الماء بمسحاته عاسه - فقال له: ياعبد الله ما اسمك ؟ قال فلان: الاسم الذى سمعه

فى السحابة فقال له : ياعبد الله لماذا تسألنى عن اسمى فقال : إنى سمعت صوتاً فى السحاب الذى هذا ماؤه يقول : اسق حديقة فلان ـ اسمك ـ فما تصنع فيها ؟ فقال : أما إذ قلت هذا فإنى أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه ، وآكل أنا وعيالى ثلثه ، وأرد فيها ثلثه » .

إن التصور الصحيح للدين قبل ممارسته وتطبيقه هو الخطوة الأولى على طريق النهوض بالمجتمع الإنساني ومن أجل هذا أرسل الله الرسل لإرشاد الناس إلى الطريق المستقيم:

﴿ رُسُلُا مُبَشِّرِينَ وَمُنذرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حَجَّةُ بَعْدَ الْسُلِّ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكَمًا ﴾ (١)

وكانت أولُّ مادةً تستور الرسالة الإسلامية لإخراج الناس من

<sup>(</sup>۱) سورة النساء / ١٦٥

الظلمات إلى النور وانتشالهم من هوة الضلال المبين آية تتحدث عن العلم ﴿ اقْرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكَ آلَّذِي خَلَقَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مَنْ عَلَقٍ آقُراً وَرَبُّكَ ٱلْأَرْسَانَ مَا لَرْ يَعْلَمُ ﴾ (١) .. ورَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ٱلَّذِي عَلَمَ بِٱلْقَلَمُ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرْ يَعْلَمُ ﴾ (١) ..

والقرآن كله علم تصحح به العقيدة وتقوم قال تعالى:

﴿ وَهَلَذَا كِتَابُ أَنِ لَنَكُ مُبَارَكُ فَا تَبِعُوهُ وَا تَقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (وَقَ)

أَن تَقُولُواْ إِنِّمَا أَثْرِلَ الْكَتَابُ عَلَى طَابِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن تُكَاعَن وَرَاسَتِهِمْ لَغَلْمِينَ (وَقِي) أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنّا آنْزِلَ عَلَيْنَا اللَّكَتَابُ لَكُنّا أَهْدَى وَرَاسَتِهِمْ لَغَلْمِينَ (وَقِي) أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنّا آنْزِلَ عَلَيْنَا اللَّكَتَابُ لَكُنّا أَهْدَى وَرَاسَتُهُمْ فَقَدْ جَاءَ كُم بَيِّنَةٌ مِن رّبِكُم وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ﴿ (١) •

17 ـ الاشتغال بالمعارك الجانبية عن القضايا الكبرى: ومن دلائل عدم الرسوخ في العلم ومن مظاهر ضعف البصيرة بالدين اشتغال عدد من هؤلاء بكثير من المسائل الجزئية والأمور الغريبة عن القضايا الكبرى التي تتعلق بكينونة الأمة وهويتها ومصيرها فنرى كثيرا منهم يقيم الدنيا ويقعدها من أجل حلق اللحية .. أو الأخذ بها ، أو إرسال الثياب ، أو تحريك الإصبع في التشهد ، أو اقتناء الصور الفوتوغرافية .. أو نحو ذلك من المسائل التي طال فيها الجدال وكثر فيها القيل والقال ، وكان أولى بهؤلاء أن يصرفوا

<sup>(</sup>١) سورة العلق / ١ ، ٥ ·

<sup>(</sup>٢) سورة الأتعام / ١٥٥ ـ ١٥٧ . نعم الإسلام هو الحل ولكن أين الطريق . عطية صقر ص ٧١ ـ ٧٣ يتصرف .

جهودهم إلى العمل والإنتاج لرقى المجتمع وتقدمه ، ولنتذكر هنا موقف الصحابى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما حين سأله سائل عن دم البعوض ونحوه فقال له من أين أنت ؟ فقال : من أهل العراق . قال : ها انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله عَيْنِي الحسين رضى الله عنه ) .

11. الطاعة العمياء والخضوع الكامل من السذج والجهلاء: وهذا هو الوقوع تحت أسر الإمعية الذي حذرنا منه رسول الله على الإن الإسلام يوجب على العبد أن يفكر ويتدبر وينظر ويعتبر ليبنى اعتقاده على الحجة والبرهان فيستقل برأيه ، ولا يكون تابعا لغيره إنما يتابع الناس في الخير والإحسان فإن أساءوا وجب اجتنابهم ، قال عَنِي لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أخسنت ، وإن أساءوا أسأت وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا ، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم » (١) .

10 - تمويل بعض الجهات الأجنبية للمتطرفين ودعمهم ،وذلك بهدف المساس بالاستقرار الداخلى الذى تتمتع به مصر لتحقيق بعض الأهداف السياسية والتأثير على ثقل مصر الريادى .

17 - الالتباس في فهم حقيقة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في الإسلام وسيلة تهدف إلى خلق التفاعل المثمر بين الفرد والمجتمع من خلال تصحيح مسيرته نحو العمل النافع المفيد وترك الضار المفسد،

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي .

وميدان ذلك العمل الجليل هي الساحة الاجتماعية ، ومجالات القضايا الوطنية .

لأن الإسلام يريد من المسلم ان يكون عنصرا إيجابيا متحركا من أجل بلده يدعو إلى الخير النافع لتحقيق المصالح ، ودرء المفاسد قال تعالى :

قَالَ الْعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ولكن الأمر الذى يحتاج إلى تفريد وبيان هو ما يتعلق بولاية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، أو من له حق ممارسته فى المجتمع الإسلامى ، فقد اختلط الحابل بالنابل فى هذه القضية وأعطى كثير من الناس لنفسه حق ولايته دون إدراك لحدود تلك الولاية وضوابطها .

### من أخطر أركانها أمران:

أولهما: الولاية الشرعية على الناس أو الأشياء بمعنى أن يكون المكلف صاحب اختصاص في الموطن الذي يقتضى تغيير المنكر أو على الشخص المسئول عنه على النحو الذي بينه النبي عَلَيْكَة بقوله «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (٢) ، فلا يملك تغيير المنكر باليد إلا صاحب ولاية عامة أو خاصة ، وإلا فان زمامه لو

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران / ۱۰۶ (۲) متفق عليه .

ترك لكل إنسان دون قيد فإنه لابد أن ينحرف عن رسالته في الإصلاح والتقويم ليكون أداة فشل اجتماعي ووسيلة للتصارع والتنازع حين يتدخل هذا في اختصاص ذاك أو يضرب الرجل زوجة غيره إذا خرجت بدون احتشام أو ابنته بحجة تغيير المنكر ، فيرد عليه الزوج أو الأب الاعتداء بمثله ، وتتكرر تلك المآسى فتنتشر الفوضى وتتفرق الجماعة وما لمثل هذا التهارج يقصد الشارع سبحانه (۱) .

ثانيهما: القدرة العلمية وهى ضرورية لتغيير المنكر باللسان، وإلا فمن يستطيع أن يدرك مواطن الخطأ ، وموضع المنكر فى أمر من أمور الدين والدنيا غير العالم الفقيه أو الدارس المتخصص ؟ ولهذا نجد بعض الفقهاء يقررون أن من شروطه أن يكون خبيرا عدلا ذا رأى ، وصرامة ، وعلم بالمنكرات الظاهرة .

ولو أن كل إنسان استباح لنفسه هذا الأمر دون علم يعصمه من الخطأ لكان ضالا مضلا ومرتكبا لجريمة الكذب على الله والقول في الدين بغير علم أشد عند الله من ترك الأمر بالمعروف والنهى

<sup>(</sup>۱) راجع في هذا المعنى: إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ج ٥ ص ١٢٠٨ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لابن تيميه ص ٧ - المكتبة التوفيقية ومن الذي يغير المنكر وكيف - د . محمد عمارة ص ٢٩ ومابعدها - رسالة الإمام العدد ١٣ سبتمبر ١٩٨٦ المجلس الأعلى للشنون الإسلامية - الانتماء في ظل التشريع الإسلامي د . عبدالله مبروك النجار ص ٩٦ ط ١٩٨٨.

عن المنكر ، كما أن فاقد الشيء لا يعطيه فكيف يتسنى لجاهل أن يشير إلى الخطأ أو يبصر بالصواب ؟ ذلك في مجال الدين ، أما في نطاق أمور الحياة ومصالحها فلابد لها من علم وخبرة وإلا كانت الفتوى في شئونها خطرا يعصف بحياة الناس ويودى بأموالهم وأرزاقهم وهذا ضرر ما بعده ضرر والضرر مرفوع في شريعة الله (١) .

فإذا تحققت الاستطاعة بركنيها كان المكلف أهلا للقيام بمباشرته بشروط منها: أن يلتزم أدب الإسلام في الدعوة إلى الله فيكون رحيما بالمخطىء ، حكيما مع المنحرف ، داعيا الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة . (٢) ومجادلا بالتي هي أحسن ، فالإسلام لا يقر العنف في الدعوة إليه ، ولا يعترف بما نراه من أساليب تنطوى على تسفيه الناس ، ورميهم بالكفر والخطيئة ، وتؤدي إلى إحداث الفتنة باسم الدعوة إلى الإسلام ، والإسلام لا يقرها وصدق الله العظيم إذ يقول لسيد الموجهين وأعظم الدعاة إلى الله عَيْسَة :

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَيْهُمْ وَلَكِنَ آللَّهَ يَهَدِي مَن يَشَآءُ ﴿ اللَّهُ مَهِ لَكِنَ آللَّهُ يَهِ دِي مَن يَشَآءُ ﴾ (٣) وقوله عز شأنه:

﴿ فَذَكِرُ إِنَّكَ أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّ اللَّهِ مَنْ كُرُ اللَّهُ عَلَيْهِم بِمُصَيِّطِرٍ ﴿ (١).

<sup>(</sup>١) ابن تيمية المرجع السابق ص ٩ ، ١٦ في هذا المعنى .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣٢. (٣) سورة البقرة / ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الغاشية / ٢١ ، ٢٢ .

#### وقوله تعالى :

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَلَ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَا ٱلْبَلَغُ ﴾(١) ومع ذلك فإن شروط ممارسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا تكون إلا في حال إرشاد الغير أما بالنسبة للإنسان فإنه ولي نفسه ، ومسئول عن أهله فليس له أن يحيد عن الحق أو يبتعد عن الصواب ما وجد إليهما سبيلا (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الشوري / ٤٨.

<sup>(</sup>٢) الانتماء في ظل التشريع الإسلامي . د .عبدالله مبروك النجار ص ٩٨ .

# المبحث الثانى المبحث الإخاء الإسلامى وأدب الدعوة أولاً: الإخاء الإسلامى:

هو الأصل الأصيل في بناء دولة الإسلام وقيام الأمة الإسلامية .. ولقد كان العرب قبل الإسلام والناس معهم على شفا حفرة من النار متشاكسين متنافرين متحاربين .. قال الله تعالى : مظهرا عظيم منته على الخلق بنعمة الألفة .. ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَنِيزُ مَا فَي حَكَمٌ ﴾ (١) .

وقال تعالى: ﴿ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتُهُ ۚ إِخُونَا ﴾ .. (١) أى بالألفة ولذا نجد رسول الله عَبِيداً في البناء الأخوى الكامل ليقيم دولة إسلامية على أساس سليم قال ابن إسحاق: وآخى رسول الله عَبِينَ أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال: فيما بلغنا: « تآخوا في الله أخوين أخوين أخوين » (٣) . قال تعالى: ﴿ وَالّذِينَ تَبَوُّ وَالدَّارَ وَالْإِيمَانُ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ وَالْإِيمَانُ مِنْ أُونُواْ وَيُؤْرُونَ عَلَى أَنْفُسِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ حَاجَةً مِنَا أُونُواْ وَيُؤْرُونَ عَلَى أَنْفُسِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ حَاجَةً مِنَا أُونُواْ وَيُؤْرُونَ عَلَى أَنْفُسِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ حَاجَةً مِنَا أُونُواْ وَيُؤْرُونَ عَلَى أَنْفُسِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ حَاجَةً مِنَا أُونُواْ وَيُؤْرُونَ عَلَى أَنْفُسِمْ وَلُوكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ

<sup>(</sup>١) سورة الأتفال / ٦٣ . (٢) سورة آل عمران / ١٠٣

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن مشام (٢ / ٣٥١ ) .

# شَعَّ نَفْسِهِ عَ فَأُولَكَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ (١)

لقد بلغ المسلمون الأوائل في الإيثار بكل ما نشمله كلمة إيثار من معنى ومفهوم ومدلول ـ بلغوا درجة عليا ومكانة عظمى بما وقر في قلوبهم من إيمان ، وبما أشرق في نفوسهم من يقين قوة الإيمان بالله والتصديق برسوله يَرِيَّتُهُ ، تجعل النفس الإنسانية تشرق بالكثير من صفات الخير وتتخلق بالآداب والفضائل العظيمة . ولقد صنع ذلك الإيمان أو هذا التصديق جماعة اصطبغ سلوكهم بالشمائل الجليلة ، فكانوا يوثرون إخوانهم بأموالهم وديارهم على أنفسهم ويتنازلون عن قسمتهم في الغنائم من أجلهم ، ويقدمون حاجة إخوانهم على حاجاتهم حبالهم ورغبة في إخوتهم (٢) .

والإيثار في الإسلام هو: تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية ، ذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشقة يقال: آثرته بكذا أي خصصته به و فضلته (٣).

والذين سكنوا المدينة وأشربت قلوبهم حب الإيمان من قبل هجرة أولئك المهاجرين .. لهم صفات كريمة وشيم جليلة تدل على كرم النفس ونبل الطباع ، ولذا كانوا يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ، ويبدأون بالناس قبلهم ، وفي حال احتياجهم إلى ذلك ..

<sup>(</sup>١)؛ سورة الحشر / ٩. (٢) الدين والحياة ص ٦ ط وزارة الأوقاف.

<sup>(</sup>۲) تفسیر القرطبی (۱۸ / ۲۲)

وهؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به ، وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوا ..(١) .

وجاء أن رسول الله على المهاجرين ولم يعط الأنصار إلا ثلاثة نفر: أبا دجانة سمك بن خرشة ، وسهل بن حنيف ، والحارث بن الصمة وقال لهم: « إن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم يقسم لكم شيء من الغنيمة » فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ، ونؤثرهم بالغنيمة ، ولا نشاركهم فيها ، وقال رسول على المناكم ، فقالوا: أموالنا ولا نشاركهم فيها ، وقال رسول على المناكم ، فقالوا: أموالنا ولمائع .. فقال رسول على المناكم ، فقالوا: أموالنا وماذاك يارسول الله ؟ .قال : « أو غير ذلك ؟ » . فقالوا: وماذاك يارسول الله ؟ .قال : « هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم التمر » . فقالوا : « نعم يارسول الله »(٢) .

وعن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال : قالت الأنصار للرسول عَلِيَة أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل : فقال رسول الله : « لا » فقالوا (المهاجرون) : تكفوننا المؤنة ، ونشرككم فى التمرة ؟ قالوا : سمعنا وأطعنا .(٣)

نعم .. إن الإيمان الصادق ، إذا صادف قلوبا هيئت له تمكن فيها ونما وترعرع وأشرقت آثاره على من حولها وسعى أصحاب هذه

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (ج؛ / ص ٣٨٨ ) . (٢) المرجع السابق ص ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، والحديث رواه البخارى .

القلوب المؤمنة في بذل ما يرضى من حولهم من المسلمين ، وكان أصحاب رسول الله عَلَيْكُ من خيرة من تمسك بفضيلة الإيثار ؛ حرصا على أخوة الإسلام ، والنوادد في ظلال الإيمان ، والأصل في الأخوة الإسلامية وحدة مصدر التشريع ..

ومصدر التشريع واحد لدى المسلمين وهو: القرآن الكريم كتاب الله الذى أنزله ليكون دستور الخالق فى إصلاح الخلق .. ينظم الحياة ويعالج النفوس ويقوَّم اعوجاج المجتمع ، فالمسلمون إخوة بنص القرآن الكريم قال تعالى ﴿ إِنِّمَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ الْحُويْرُ وَا تَقُواْ اللهَ لَعَلَّمُ تُرْحُونَ فَيْ اللهِ اللهُ اللهُ لَعَلَّمُ تُرْحُونَ فَيْ اللهُ الله

والاخوة في الإسلام أسلوب بربوى، وسلوك عملى يسمو بالمسلمين، ويصل بهم الى ذروة مراقى الفلاح والنصر، وآثار الأخوة تبدو واضحة في التعاون الذي قام بين المسلمين فجعل منهم أمة واحدة تخوض المعارك، بإيمانها بالله وبنصر الله، وسوف يبقى المسلمون في أشد الحاجة إلى الأخوة الإسلامية لأنها السياج الذي يقى المجتمع من التعثر والتبعثر،

ثم السنة النبوية قال تعالى:

لَقَـدْكَانَ لَـكُرْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللّهَ وَالْيَوْمَ
 الْاَيْرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ اللّهِ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة العجرات/١٠ . (٢) سورة الأحزاب / ٢١ -

وروى البخاري عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى ـ قيل: و من يأبي يار سول الله قال: من أطاعني دخل الجنة و من عصاني فقد أبي ولنتدبر أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللي تحت -على الإخاء والتعاون والود والرحمة والحب بين المسلمين ، روى الشيخان عن جرير بن عبد الله ـ رضى الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » وروى السيخان كذلك عن أبي موسى - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ، وعن النعمان بن بشير . رضى الله عنهما . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمي "(') وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستر و الله يوم القيامة «٢) فيدعونا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التعاون على الخير وعلى الصالح العام كما تفرضه الأخوة الإسلامية والرسول صلى الله عليه وسلم: يؤكد للمؤمنين الذين يعينون إخوانهم على الخير أن الله في عونهم فمن وسع على مؤمن

<sup>(</sup>۱) متفق عليه . (۲) متفق عليه .

محزون وسع الله عليه يوم القيامة ويحثنا كذلك على حسن معاملة الناس وحب الخير لهم فكما تحب أن يعاملوك يجب أن تعاملهم وكما تحب لنفسك يجب أن تحب لهم الخير - قال صلى الله عليه وسلم: « لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه »(١)فإن سعادة الناس تتحقق إذا تعاطفت قلوبهم فيسعى القادر في حاجة العاجز ويعين القوى الضعيف ويعطف الغنى على الفقير والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه وأن سعادة المجتمع في التساند والمحبة واحترام الصغير للكبير ورحمة الكبير للصغير شعار المجتمع التعاطف فلا حسد ولا تباغض فالأخوة الإسلامية رابطة وثيقة عقدها الله تعالى بين المسلمين فنهى عن المعاصى التي تنافيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الاتحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا الخ ١٥٠١ وبالتأمل في هذه المناهي التي وردت في الحديث يتبين لنا جليا حرص الإسلام كل الحرص على تآلف المسلمين وتحابهم وأن يحب المسلم لأخيه مثل ما يحب لنفسه وأن يتلافى الحقد والبغض والحسد والقطيعة والهجران وبهذا يكؤن المسلمون مجتمعا مثاليا كاملاً متحابا لا يعرف البغضاء والشحناء ، متآلفا ، متواصلا متعاونا ، لايعرف القطيعة والاستئثار والأنانية ، متحدا ، متناصرا لا يخطر بباله التفرق والتخاذل ولقد كان هذا المجتمع حقيقة واقعة يوم كان المسلمون لا يصدرون في سلوكهم وتصرفاتهم الفردية والاجتماعية إلا عن هدى الكتاب والسنة فلقد

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) الحديث نصه .

أرسى الإسلام دعائم الأخوة في الإنسانية التي تستوى بين الناس جميعا في عبوديتهم لله عز وجل، وهي تقوم على أساس أن الإنسان أخ لأخيه الإنسان فلا ينبغي أن يغمطه حقا من حقوقه، ولا يجوز أن ينال من إنسانيته حتى تسير البشرية كلها على طريق الخير والسلام قال تعالى:

ويتضح من هذا النص الكريم أن الله أمر بالإحسان إلى الجار الجنب و جاء ذلك الأمر معطوفا على عدد من الأوامر الجليلة في الإسلام كتوحيد الله عز وجل وبر الوالدين والمرادبه: من يجاور المسلم من اليهود والنصارى قال بذلك ابن جرير ومجاهد وابن أبى حاتم (اوقد ذكر الإمام ابن كثير مارواه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَوْلِيْهُ " الجيران ثلاثة : جار له حق واحد ، وجار له حقان ، وجار له ثلاثة حقوق ، فأما الجار الذى له حق واحد فجار الذى له فجار مشرك لا رحم له وله حق الجوار ، وأما الجار الذى له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار ، أما الجار الذى له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار ، أما الجار الذى

 <sup>(</sup>۱) سورة النساء / ٣٦ ص ٣٦٨) .

له ثلاثة حقوق ، فجار مسلم له حق الإسلام ، وحق الجوار ، وأما الحق الثالث فحق الرحم .(١)

ويتضح من الآية الكريمة والحديث الشريف أن الله قد وضع للأخوة الإنسانية حقا يستلزم وجوب الإحسان ، وعطف هذا الأمر على ما أمره به لأخوة الدين وأخوة النسب مما يدل على اعتبار ذلك النوع من الصلات الإنسانية بين الناس أجمعين لتكون حافزا على حسن النوايا ، ومدعاة للتعاون في سبيل الخير العام للبشرية بأسرها ، وذلك أبسط ما يقتضيه هذا الحق الذي انفرد بتقريره الإسلام للرجال وللنساء مسلمين ، وغير مسلمين . ومن مقتضيات تلك الأخوة في الإنسانية أن يكون وجودها مدعاة لعدد من المسائل ذات الخطر في حياة الأسرة الدولية ، فتسود المحبة بين الناس ، وتتحرر القلوب من وطأة التعصب المقيت والحقد القاتل فلايتربص الإنسان بآخيه الإنسان ليطعنه في دينه ، أو ينال من عقيدته باللمز تارة والتشهير الأعمى تارة أخرى أو الاعتداء . لأن الدواعي القائمة على المنطق الحق ، والعاطفة السليمة تعطف البشر بعضهم على البعض وتمهد لهم مجتمعا متكافلا تسوده المحبة ، ويمتد به الأمان على ظهر الأرض. والله عز وجل رد أنساب الناس وأجناسهم إلى أبوين اتنين ليجعل من هذه الرحم الماسة ملتقى تتشابك عنده الصلات ، وتستوثق ، فالتعارف - لا التنافر - أساس العلانق بين البشر وقد تطرأ عوائق تمنع هذا التعارف الواجب من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

المضى فى مجراه ، وإمداد الحياة بآثاره الصالحة ، وفى زحام البشر على موارد الرزق ، وفى اختلافهم على فهم الحق ، وتحديد الخير - قد يثور نزاع ، ويقع صدام ، بيد أن هذه الأحداث السيئة لاينبغى أن تنسى الحكمة المنشودة من خلق الناس ، وتعمير الأرض بجهودهم المتناسقة .

وكل رابطة توطد هذا التعارف ، وتزيح من طريقه العوائق ، فهي رابطة يجب تدعيمها ، والانتفاع بخصائصها ، وليس الإسلام رابطة تجمع بين عدد أقل أو أكثر من الناس فحسب ، ولكنه جملة الحقائق التي تقرر الأوضاع الصحيحة بين الناس وربهم ، ثم بين الناس أجمعين ، ومن ثم فأصحاب الإسلام ، وحملة رسالته ، يجب أن يستشعروا جلال العقيدة التي شرح الله بها صدورهم ، وجمع عليها أمرهم ، وأن يولوا التعارف عليها ما هو جدير به من عناية وإعزاز ... إنه تعارف يجدد ما درس من قرابة مشتركة بين الخلق ويؤكد الأبوة المادية والمنتهية إلى آدم بأبوة روحية ترجع إلى تعاليم الأديان ورسالة الإسلام، وبذلك يصير الدين الخالص أساس أخوة وثيقة العرى ، تؤلف بين أتباعه في مشارق الأرض ومغاربها ، وتجعل منهم ـ على اختلاف الأمكنة والأزمنة ـ وحدة راسخة الدعامة ، سامقة البناء ، لا تنال منها العواصف الهوجاء ، وهذه الآخوه هي روح الإيمان الحي ، ولباب المشاعر الرقيقة التي يكنها المسلم الإخوانه . حتى إنه ليحيا بهم ويحيا لهم ، فكأنهم أغصان انبئقت من دوحة واحدة أو روح واحدة حلت في أجسام متعددة .

إن الأثرة الغالبة آفة الإنسان وغول فضائله إذا سيطرت نزعتها على امرىء محقت خيره ونمت شره ، وحصرته في نطاق ضيق خسيس لا يعرف فيه إلا شخصه ، ولا يهتاج بالفرح أو الحزن إلا لما يمسه من خير أو شر أما الدنيا العريضة والألوف المولفة من البشر فهو لا يعرفهم إلا في حدود ما يصل إليه عن طريقهم ليحقق آماله أو يثير مخاوفه ..

وقد حارب الإسلام هذه الأثرة الظالمة بالأخوة العادلة ، وأفهم الإنسان أن الحياة ليست له وحده ، وأنها لا تصلح به وحده ، فليعلم أن هناك أناسا مثله ، إن ذكر حقه عليهم ومصلحته عندهم فليذكر حقوقهم عليه ومصالحهم عنده ، وتذكر ذلك يخلع المرء من أثرته الصغيرة ، ويحمله على الشعور بغيره حتى يشعر بنفسه فلا يتزيد ، ولا يفتات .

ومن حق أخيك عليك أن تكره مضرته ، وأن تبادر إلى دفعها ، فإن مسه ما يتأذى به شاركته الألم وأحسست معه بالحزن ، أما أن تكون ميت العاطفة ، قليل الاكتراث لأن المصيبة وقعت بعيدا عنك فالأمر لا يعنيك ـ فهذا تصرف لئيم وهو مبتوت الصله بمشاعر الأخوه الغامرة التى تمزج بين نفوس المسلمين وغيرهم .

إن الفرد جزء لا ينقسم من كيان الأمة وعضو موصول بجسمها لا ينفك عنها وقد جاء الخطاب الإلهى مقراً هذا الوضع فلم ينجه

للفرد وحده بالأمر والنهى إنما تناول الجماعة كلها بالتأديب والإرشاد، ثم من الدرس الذى يلقى على الجميع يستمع الفرد وينتصح، وهكذا اطراد سياق التشريع ثم الكتاب والسنة

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ الرَّكُواْ وَالْبُحُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبِّكُرْ وَاقْعَلُواْ الْخَيْرَ
 لَعَلَّكُرْ تُفْلَحُونَ ﴿ وَجَهِدُواْ فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ (١) •

فإذا وقف المسلم بين يدى الله ليناجيه ويتضرع إليه لم تجر العبادة على لسانه كعبد منفصل عن إخوانه بل كطرف من مجموع متسق مرتبط يقول:

مِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ ﴾ (٢).

لا إياك أعبد وإياك أستعين ، ثم يسأل الله من خيره وهداه فلا يختص نفسه بالدعاء بل يطلب رحمة الله له ولغيره فيقول:

﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ (٣).

إن الله عز وجل لم يخلق الناس لينقسموا ويختلفوا . لقد شرع لهم دينا واحدا وأرسل أنبياءه تترى (٤) ليقود الناس كافة في طريق واحد ، وحرم عليهم من الأزل أن يصدعوا الدين ، وأن يتفرقوا حوله بيد أن الشهوات تناست هذه الوصية الكريمة وتنكرت للتراث الإلهي العظيم فانقسم الناس أحزابا ، وصار كل حزب يكيد للآخر

 <sup>(</sup>۱) سورة الحج / ۷۷ ، ۷۷ .
 (۲ - ۳) سورة الفاتحة / ۵ - ۷ .

<sup>(</sup>٤) تترى : تتوالى تتتابع .

بين الله عز وجل أن اتباع الهوى ومتابعة البغى هى سر هذا الافتراق الواسع ..إن اختلاف الأفهام واشتجار الآراء ليس بمستغرب فى الحياة ولكن ليس هذا سبب التقاطع والشقاق إنما يعود سبب الشقاق إلى انضمام عوامل أخرى تستغل تباين الأنظار والأفكار للتنفيس عن أهواء باطنة . ومن ثم ينقلب البحث عن الحقيقة إلى ضرب من العناد لا صلة له بالعلم البتة . ولو تجردت النيات للبحث عن الحقيقة وأقبل روادها وهم بعداً عن طلب الغلب والسمعة والرياسة والثراء لصفيت المنازعات التي ملأت التاريخ بالأكدار والمآسى .

وقد لحظنا أن هناك توافه ضخم الخلاف فيها وامتد لأن هذا الخلاف اقترن ابتداء بمنافع سياسية على حين انكمش الخلاف فى مسائل هامة وتركت وجهات النظر ترسو حيث شاءت لأن نتائج هذا الخلاف نظرية بحتة ولما كان هذا الاختلاف المريب مفسداً لدين الله ودنيا الناس اعتبره الإسلام انفصالا عنه ، قال عز وجل :

 <sup>(</sup>۱) سورة المؤمنون / ۱۵ - ۵۰ .

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَ أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ مُمَّ يُنَا إِنَّهُمْ عِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ (١)
 ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَا إِنْهُمَ عِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ (١)

وحذر الله المسلمين من الخلاف في الدين والتفرق في فهمه شيعامتناحرة متلاعنة كما فعل الأولون ، وَلَا تَسَكُونُواْ كَا لَذِينَ تَفَرَّقُواْ وَالْحَدَة مَا فعل الأولون ، وَلَا تَسَكُونُواْ كَا لَذِينَ تَفَرَّقُواْ وَالْحَيْدَةُ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

إن ائتلاف القلوب والمشاعر واتحاد الغايات والمناهج من أوضح تعاليم الإسلام وألزم خلال المسلمين المخلصين ولا ريب أن توحيد الصفوف واجتماع الكلمة هما الدعامة الوطيدة لبقاء الأمة ودوام دولتها ونجاح رسالتها ولئن كانت كلمة التوحيد باب الإسلام ون توحيد الكلمة سر البقاء فيه والإبقاء عليه والضمان الأول للقاء الله بوجه مشرق وصفحة نقية .. إن العمل الواحد في حقيقته وصورته يختلف أجره اختلافا كبيرا حين يؤديه الإنسان وحده أو حين يؤديه مع آخرين فالإسلام يدعو إلى الجماعة ونبذ العزلة ويدفع بالإنسان إلى الانسلاخ من وحدته والاندماج في أمته . إن الإسلام يكره للمسلم أن ينحصر في نطاق نفسه وأن يستوحش في الإسلام يكره للمسلم أن ينحصر في نطاق نفسه وأن يستوحش في ولكي يمتزج المسلم بالمجتمع الذي يحيا فيه شرع الله الجماعة وحياتها ولكي يمتزج المسلم بالمجتمع الذي يحيا فيه شرع الله الجماعة

<sup>(</sup>۱) سورة الأتعام / ١٠٥ (٢) سورة أل عمران / ١٠٥٠.

للصلوات اليومية ويرغب في حضورها وتكثير الخطا إليها. ثم دعا إلى اجتماع أكبر في صلاة الجمعة وصلاة العيد ثم أذن إلى حشد أضخم يضم الشتات من المشرق إلى المغرب ففرض الحج وجعل له مكانا معلوما وزمانا معلوما حتى يجعل اللقاء بين أجناس المسلمين أمرا محتوما وكان رسول الله \_ عَيِّلِهُ \_ شديد التحذير من عواقب الاعتزال والفرقة .

وكان في حله وترحاله يوصى بالتجمع والاتحاد ، عن سعيد بن المسيب : قال رسول الله عَيْنَة : « الشيطان يهم بالواحد والاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم » . (۱) وقد رأى في سفره أن القافلة عندما تستريح يتفرق أهلها هنا وهناك كأنما ليس بينهم رباط فكره هذا المنظر ، ونفر منه ، عن أبي تعلبة كان الناس إذا نزلوا منز لا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال النبي عَيْنَة : « إن تفرقكم هذا من الشيطان » فلم ينزلوا بعد إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم (۲) وذلك أثرى امتزاج المشاعر وتبادل الحب وانسجام الصفوف .

إن الناس إن لم يجمعهم الحق شعبهم الباطل ، وإذا لم توحدهم عبادة الرحمن مزقتهم عبادة الشيطان ، وإذا لم يستهوهم نعيم الآخرة تخاصموا على متاع الدنيا ، ولذلك كان التطاحن المر من خصائص الجاهلية المتعالية : وديدن من لا إيمان لهم : قال رسول

<sup>(</sup>۱) رواه مالك ، (۲) رواه أبوداود.

الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الرجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض الله المنقسمين المنقسمين على أنفسهم أحزاباً متناحرة .

قيل لأحد الشيوخ: أدرك المصلين في المسجد يوشك أن يتقاتلوا . قال : علام ؟ قيل بعضهم يريد أن يصلى التراويح ثماني ركعات ، والبعض يريد صلاتها عشرين . قال : ثم ماذا ؟ قال : هم في انتظار فتواك . قال : الفتوى : أن يغلق المسجد فلا يصلى فيه تراويح البتة ؛ لأنها لاتعدو أن تكون نافلة ، ووحدة المسلمين فريضة ، ولا قامت نافلة تهدم الفريضة !!

إن الإخلاص لله والنصح للدين والعامة أبعد ما يكون عن الشغب الذي يحدث في أمثال هذه الشئون وتمشياً مع تعاليم الإسلام في وقاية الأمة غوائل الشقاق ، أفتى العلماء بأن تغيير المنكر لا يلزم إذا كان سيؤدى إلى مفسدة أعظم ، فإن بقاء المنكر ضرر ، ووقوع هذه المفسدة ضرر أبلغ ، فيرتكب أخف الضررين ، ألا ترى الطبيب لا يقدم على جراحة بالجسم إلا إذا رأى الجسم يطيق إجراءها ، فإذا رأى فيها خطرا على الحياة توقف ولو بقيت العلة .

فالاتحاد قوة .. وليس ذلك فى شئون الحياة والناس فقط إنه قانون من قوانين الكون ، فالخيط الواهى إذا انضم إليه مثله أضحى حبلاً متيناً يجر الأثقال .. وهذا العالم الكبير ما هو إلا جملة ذرات

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي .

متحدة . وقد شرح حكيم لأو لاده هذا المعنى عند وفاته ليلقنهم درساً في الاتحاد قدم إليهم حزمة من العصى قد اجتمعت عيدانها فعجزوا عن كسرها فلما انفك الرباط وتفرقت الأعواد كسرت واحداً واحداً .

## تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرأ

وإذا افترقن تكسرت آحاداً.

إن الشقاق يضعف الأمم القوية ويميت الأمم الضعيفة ولو عقل المسلمون أحوالهم في هذه المرحلة العصيبة بأن ما لحقهم من ضعف وتخلف يعود إلى انحلال عراهم، وتفرق هواهم، إن الهجوم الصليبي المعاصر والهجوم الصهيوني الذي جاء في أذياله لم ينجحا في ضعضعة الدولة الإسلامية وانتهاب خيرها إلا عقب مامهد لذلك بتقسيم المسلمين شيعا منحلة \_ واهنة ودويلات متدابرة، يتور بينها النزاع، وتتسعشقته لغير سبب، وسياسة الغرب في احتلال الشرق، وتسخيره، تقوم على قاعدة: فرق تسد.

إن الإسلام حريص على سلامة أمته ، وحفظ كيانها ، وهو لذلك يطفىء بقوة بوادر الخلاف ، ويهيب بالأفراد كافة أن يتكاتفوا على إخراج الأمة من ورطات الشقاق « يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار » وأعداء الإسلام يودون أن يضعوا أيديهم على شخص واحد ليكون طرفا ناتئا يستمكنون منه ، ويجذبون الأمة كلها عن طريقه ، فلا جرم أنه يستأصل هذا النتوء لتنجو الجماعة كلها من أخطار بقائه ، ولذلك يقول رسول الله عَيْنِيَّة « ستكون هنات وهنات ،

فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة ـ وهي جميع ـ فاضربوه بالسيف كائناً من كان »(١) .

والخروج على إجماع الأمة - وهذا عقابه في الدنيا - يدخل بعدئذ في حدود قوله تعالى : " وَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْد مَاتَبَيْنَ لَهُ الْمُدَىٰ وَ يَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ عِمَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ عَجَهَمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا \* (٢)

ولا يستغربن أحد هذا الوعيد فإن جرئومة الشقاق لا تولد حتى يولد معها كل ما يهدد عافية الأمة بالانهيار . وفى الناس طبائع سيئة قد تموت وحدها فى ظل الوحدة الكاملة فإذا نجحت بوادر الفرقة رأيت المتربصين والمنتهزين يلتفون حول ثائر ظاهر أمرهم النجمع حول مبدأ ، وباطنه دون ذلك ، ولذلك يقول رسول الله عَمَالَة : « من خرج عن الطاعة ، وفارق الجماعة ، فمات ، مات ميتة جاهلية »(٣) وفى حديث آخر « ... من خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها ، لا يتحاشى مؤمنها ، ولا يفى بعهد ذى عهدها ، فليس منى ، ولست منه »(٤) .

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم . (۲) سورة النساء / ۱۱۵ . (۳) رواه البخارى

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم . خلق المسلم : الشيخ محمد الغزالي ص ١٨٢ \_ ٢٠١ , بتصرف .

## أدب الدعوة

إن أدب الدعوة إلى الله ومنهجها ليس من وضع أحد من البشر ، حتى الأنبياء والرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ـ ليسوا إلا منفذين لوحى السماء من لدن الله سبحانه وتعالى الذي استأثره وحده . فليس للدعاة إلى دين الله إلا أن يعملوا في نطاق هذا المنهج ولا يخرجوا عليه .. وعليهم أن يلتزموا بأدب الدعوة من الحكمة التي تحكم الأمور، وتضعها في نصابها، وتستعمل كل شيء في مكانه الصحيح ، وتلبس لكل من أحوال الدعوة لبوسها، وتزنها في ظروفها وملابساتها بميزانها الصحيح دون تزيد أو انتقاص ومن غير تهوين ولا تهويل ، ثم تواجهها بما يناسبها من أساليب الدعوة وطرائق عرضها ، وما يتسق معها من منهج الحق ، فإذا اقتصر الأمر على عظة تخاطب القلب والوجدان والعواطف فليكن في مادتها وقوتها وبلاغتها ورعايتها لمقتضى الحال وحب أدائها وحينها وحجمها ومستواها ومستوى من توجه إليه ـ لتكن في ذلك كله مطابقة تماماً لا تنبو ولا تشذ ولا تجرح ولا تقدح ، وإلا فقدت مفعولها وعدمت ميزتها ، واستحالت من عظة تخسّع القلوب لجلالتها ومبناها إلى ألفاظ فجة ميتة فارغة خلت من مضمونها لا تستهدف - فحسب - سوى التشهير والإثارة والتنفيس البعيد كل البعد عن التقويم والتوجيه والتربية والاعتدال ، إن سبيل الدعوة إلى الله حكمة ، واتزان ، والتزام ، واعتصام

بالعقل ، واحترام للمنطق ، واستصحاب للحلم والرفق والأناة والتريث ، ثم هي نفاذ إلى القلوب ، وإقناع للعقول ، وبصر بالأمور ، واختيار لأنسب الصور والأزمنة ، والأساليب التي توصل إلى الغاية من أقرب طريق ، وبحيث تتغلغل إلى القلوب والنفوس والعقول بعد إعمال الذهن ، وإجالة الفكر ، وتحكيم المنظق ، وإتيان الحق ، وتجنيب الهوى والأنانية والميل والغرض .

إن الدعوة تستوجب إنصاف الخصم والروية معه ، ومنحه فرصة من الوقت للتفكير والتدبير والتروى وتبادل الرأى والمشورة ، وهذه ميزة امتاز بها الإسلام حين أوجبها على الدعاة وجعلها من آدابهم ، مهما كان الخصم قاسياً وفظاً وعنيفاً وغليظاً وجباراً ومتكبراً ، فلا يجب على الداعية سوى أن يؤدى إليه ما كلف من دعوة الحق في برهان وحجة ، وفي لين وحكمة ، وفي هدوء وروية ، وفي بصيرة ويقظة ، وكياسة وفطنة ، مع استخدام كل الطاقات المتاحة ، والملكات الممكنة في الإقناع والإلزام ، والدعوة وضرورة التركيز على تحريك العقل والعواطف واستثارة الوجدان نحو الحق بصفائه ونقائه وبساطته وما يتسم به من عدل وحق وجمال ، تلك سمات الإسلام التي دعا إليها وجعلها أسلوب دعوة الداعي . إن الله الذي خلق عباده هو وحده الذي يعلم تكوينهم وصياغتهم ، ويعلم طاقتهم واحتمالهم ومدى قدراتهم واستعدادهم ، وهو وحده سبحانه الذي أنزل الحق ، وما جاء دين والله الذي أنزله على رسوله إلا مطابقاً لسنن الفطرة في تكوين

الشخص . لذلك جعل الدعوة إلى الله فيها يسر وسهولة ولين ورفق حتى لا يكون هذاك تعنيف ولا إرهاب ، وحتى لا يقع الشخص تحت ظروف الإكراه فيمارس عبادته بتقل على النفس ، وهموم على الفكر ، وتباطؤ في الحركة قال الله تعالى : ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَنًا ﴾(١)

هذا هو الإسلام لا عنف ولا إرهاب ولا ديكتاتورية ، ولا استبداد ، ولا حب في إراقة الدماء وإنما هو عدل ، وشورى ، وتبادل للرأى ، وحب للخير ، ونشر لألوية الأمن ، ودعوة إلى السلام في رفق ولين وإخاء .

إن الإسلام يحث أتباعه على أن تسود حياتهم المحبة والأخوة ، وعلى المسلم أن يتحدث إلى إخوانه المسلمين بقلب مفتوح وصدر واسع وإخلاص قال عنالية « تبسمك في وجه أخيك صدقة «(٢) . والواقع يعلمنا : أن الأسلوب الخشن يضيع المضمون الحسن ولقد ورد في الأثر : ، من أمر بمعروف فليكن أمر د بمعروف . وقال الإمام الغزالي في ( الإحياء ) « كناب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » : « ولا يأمر بالمعروف ولاينهي عن المنكر » : « ولا يأمر بالمعروف ولاينهي عن المنكر الا رفيق فيما يأمر به ، رفيق فيما ينهي عنه ، حليم فيما بأمر به حليم فيما ينهي عنه ، فقيه فيما ينهي المأمون عنه » ومما ذكره هنا رحمه الله : أن رجلا دخل على المأمون عنه » ومما ذكره هنا رحمه الله : أن رجلا دخل على المأمون

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ٨٣.

<sup>(</sup>٢) الإسلام وموقفه من العنف والتطرف والإرهاب. منصور الرفاعي ص ١٣٤ ـ ١٣٩ . بتصرف •

الخليفة العباسى يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر فأغلظ له القول وقسا في التعبير ولم يراع أن لكل مقام مقالا يناسبه ، وكان المأمون ذا فقه ، فقال له : يا هذا ارفق فإن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر منى وأمره بالرفق بعث موسى وهارون وهما خير منك إلى فرعون وهو شر منى وأوصاهما بقوله ٥ آذَهَبَ إِنَّ فَرَعُونَ إِنَّهُ مَعْنَى فَقُولًا لَهُ مُولًا لَيْنًا لَّعَلَّهُ مِي يَتَذَكَّ أُو يَخْشَى الله ولا الله في الله ولا الله فرعون وهو شر منى وأوصاهما بقوله ٥ آذَهَبَ إِنَّ فرعُونَ إِنَّهُ مَعْنَى فَقُولًا لَهُ مُولًا لَيْنًا لَعَلَهُ ويَتَذَكَّ أُو يَخْشَى الله ولا الله فرعون وهو شر منى وأوصاهما بقوله ٥ آذَهُ الله فرعون وهو شر منى وأوصاهما بقوله ٥ آذَهُ الله فرعون وهو شر منى وأوصاهما بقوله ٥ آذَهُ الله فرعون وهو شر منى وأوصاهما بقوله ٥ آذَهُ الله فرعون وهو شر منى وأوصاهما بقوله ٥ آذَهُ الله فرعون وهو شر منى وأوصاهما بقوله ٥ آذَهُ الله فرعون وهو شر منى وأوصاهما بقوله ٥ آذَهُ الله فرعون وهو شر منى وأوصاهما بقوله ٥ آذُهُ الله فرعون وهو شر منى وأوصاهما بقوله ٥ آذُهُ الله فرعون وهو شر منى وأوصاهما بقوله ٥ آذُهُ الله فرعون وهو شر منى وأوصاهما بقوله ٥ آذُهُ الله فرعون وهو شر منى وأوصاهما بقوله ٥ آذُهُ الله فرعون وهو شر منى وأوصاهما بقوله ٥ آذُهُ الله فرعون وهو شر منى وأوصاهما بقوله ٥ آذُهُ الله وأله و أله و أ

ومن درس سيرة الرسول عَيْكَة وسنته رأى فى هديه الرفق الذى يأبى يرفض العنف، والرحمة التى تنافى القسوة، واللين الذى يأبى الفظاظة، كيف لا وقد وصفه الله بقوله: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (١)

وصور علاقته بأصحابه في قوله معالى: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَمُمْ وَلَوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُوا مِنْ حَوْلكُ ﴾ (٣).

فالاسلام دين السماحة أفيليق بنا أن نكفر بعضنا كمسلمين . وأن نهجر بعضنا ونحن أصحاب رسالة واحدة ، فملتنا واحدة وقر أننا واحد ، ودبننا واحد ، وأيات القرآن نتلى بين أظهرنا .

قال تعالى : ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا نَفَرَّقُواْ وَآذْ كُرُواْ نِعْمَتَ اللّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمُ بِنِعْمَتِهِ } إِنْحُونَا ﴾ (٤)

(١) سورة طه / ٢٤ ، ٤٤ . (١) سورة التوبة / ١٢٨ .

(٣) سورة آل عمران / ١٥٩ . (١) سورة آل عمران / ١٠٣ .

قالإسلام دين الله الذي أنزله إلى البشر ليكون هديته لهم ، وهدايتهم اليه ، ومنهاجه فيهم لا يحيدون عنه ولا يتطلعون إلى سواه من حيث : كان فيه غناهم عن غيره وشفاؤهم منه ، وسعادتهم التي لا سبيل إلى تحقيقها في الدنيا إلا به ، وقد برزت منهجيه الإسلام ووفاؤه بحاجة البشر وتلبيته لرغباتهم فيما اختطه لأمته من وسطية في العقيدة والشريعة قال الله تعالى : ﴿ وَكَذَالِكُ جَعَلَنْكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِيَسَكُونُوا أَنْهُ دَا الله تعالى : ﴿ وَكَذَالِكُ جَعَلَنْكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِيَسَكُونُوا أَنْهُ دَا الله تعالى . ﴿ وَكَذَالِكُ جَعَلَنْكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِيسَكُونُوا أَنْهُ دَا الله تعالى . ﴿ وَكَذَالِكُ جَعَلَنْكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِيسَكُونُوا أَنْهُ وَسَلَا الله تعالى . ﴿ وَكَذَالِكُ جَعَلَنْكُمُ أُمَّةً وَسَطًا الله تعالى . ﴿ وَكَذَالِكُ جَعَلَنْكُمُ أُمَّةً وَسَطًا الله وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١) .

فلا تطرف ولا غلو ، واليسر في العبادة فلا تشدد .. ثم نجده المنهاج الأقوم في الأخلاق والسلوك وأساليب العيش في الحياة .. وفيما أحاط به شريعته وتكاليفه وفرائضه وشتى أركانه وشعائره من الإمكانيات والطاقات والقدرات ، وفيما أضفاه الله على هذا الدين من يسر وسهولة تجعل اعتناقه من الأمور الحسنة لما يتسم به من روح طيبة تحوطه بأرقى وأعلى ما عرفت الحياة والأديان والمذاهب لما فيه من حرية تامة ولما يطلق للإنسان من إرادة مطلقة واختيار كامل لأن الاقتناع به قائم على البراهين والأدلة من غير قهر على الإيمان به ولا فسر على الدخول فيه وفيما يتوخاه ويحرص عليه ويتحراه من وسائل في الدعوة إليه وجمع البشر عليه ولفت أنظارهم نحو ما جاء به من دوافع في كل أفق من أفاقه وفي كل مجال من مجالاته ، وما فيه من الوسائل التي تتمثل فيما عرف

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ١٤٣.

من اداب الدعوة وضرورة قيامها على الحكمة واللين والبصدر و الموعظة الحسنة والجدال بالكلمة الطيبة التى تدل على سعة الصدر وسعة الأفق والعلم بموضوع الجدل .. إذن الإيمان عقيدة في القلب يترجم عنها اللسان ومادام الشخص يردد لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا يليق بمسلم أن يكفره ، ولا أن يسبه ولا يهدر كرامته ولا يغشه ولا يغتابه تحت أى ظرف من الظروف .

• هذا هو الإسلام دين وسط: يرفض العصبية لا يرضى أن تكون مسلكاً من مسالك الناس، ويرفض العنف، ولا يقره، وينحى باللائمة على كل متعصب أو متطرف، كما أنه لا يرضى بالعنف، ويكرهه، ويحذر أتباعه من أن يتخذوه وسيلة لتوصلهم إلى أى غاية مهما كانت النتائج، كما أنه ينهى عن الإرهاب، ولا يقره، ويلعن كل من يتخذه وسيلة للوصول إلى غاية دنيئة.. إنه دين السماحة يقول نبى الإسلام عَلَيْ : « رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى » (۱).

ويحث على الرفق لأن الرفق ما دخل فى شيء إلا زانه ، وما دخل العنف فى شيء إلا شانه . فالتعامل الحسن يهدى للتى هى أقوم ويجعل اللين فى الأعصاب والرفق فى القلوب قال عَلَيْنَة : " إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله "(٢) ، وقال عَلَيْنَة : " يسروا ، ولا تعسروا ، وبشروا ، ولا تنفروا "(٣) ويقول الله عز

<sup>(</sup>١) رواه البخاري عن جابر رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه عن أنس رضى الله عنه .

وجل ٥ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيْئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيَّ خَمِيمٌ ﴿(١)

والعرآن الكريم حدد لنا في كنير من الآيات ثواب كل عمل، فالحسنة بعثر أمثالها وقد نصل إلى سبعمائة درجة . إن الفضل العظيم والثواب الكبير والعطاء بلا حدود للإنسان السمح الطيب الذي يلتقى بالناس ، وعلى شفتيه ابتسامة ، وفي عينيه علامة الرضا ، ونوحى نظرانه بأمن واطمئنان ، فمن يقابله يأخذ الأمن لنفسه ، ويتبادل معه الحديث في ثقة ومودة ، ومن هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : "ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب "(٢) وعن أبي موسى رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله أي المسلمين أفضل ؟ قال : « من سلم المسلمون من لسانه ويده "(٢).

فالإسلام: مع دعوته إلى اليقطة التامة والحرص الدائم والتفوق المستمر فإنه لا يرضى لأتباعه أن يتصفوا بالخيانة ، وأن يغدروا بالناس ، وأن يرهبوهم ، فليس ذلك من أسلوب المسلمين ، ولا من صفاتهم ، هذا هو منهج الإسلام لا إرهاب ولا مجاملة في الحق ، إنما صراحة ووضوح ، وأمن واستقرار ، وصدق وإخلاص ، وبر ووفاء ، ومروءة وكرم ، كل ذلك وغيره كثير من أخلاقيات الإسلام الذي دعا إليها ، وبين ذلك منهجه القويم ، وإذا كان الإسلام يرفض التعصب والتطرف والعنف والإرهاب والعدوان ، فإنه كذلك

<sup>(</sup>١) سورة فصلت / ٣٤ . (٢) رواه البخارى . (٣) متفق عليه .

يرفض الديكتاتورية ، ويقيم مكانها الشورى ، وتبادل الرأى ، وليكن لنا في رسول الله عَيِّلِيَّةِ أسوة حسنة عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال : لم يكن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ فاحشاً ولا متفحشاً . وكان يقول : « إن خياركم أحسنكم أخلاقا .. ه(١) .

وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله: « لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق «(٢) ـ فعلى المسلم أن يتحلى بخلق الرحمة والتسامح ويتخذهما منهاجاً يحقق بهما الخير لنفسه و لأمته وللمجتمع الإنساني كله ؛ لأن التراحم بين الناس فضيلة من أعظم الفضائل وأجلها قدراً ، وأبقاها أثرا ، وأوفرها عند الله جزاء وشكرا ، بها يسعد المجتمع الإنساني ويسوده الأمن والاطمئنان ، ويعمه الرخاء والسلام .

وقد أمر الإسلام بالتراحم العام وجعله من دلاتل الإيمان الكامل قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله كلنا رحيم . قال : رائه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة (٦) . فإن القسوة والغلظة والخشونة تأباها القلوب المومنة ، لأنها جفاف في النفس لا يرتبط بمنطق ، ولا عدالة إنها نزوة فاجرة تتشبع من الإساءة والإيذاء ، أما الرحمة فهي أثر من الجمال الإلهي الباقي في طبانع النفوس يحدوهم إلى البر ، وإذا فقد المراحم بين الناس فقد المراء التعاطف والمودة والمعروف

 <sup>(</sup>۱) متفق عليه . (۲) رواه مسلم . (۳) رواه الطبراني . .

و الإحسان وانطمست معالم الإنسان الفاضلة ، وشاعت البغضاء ، وفشت الجرائم ، وكثرت المغارم ، وحل بالمجتمع الشقاء والأحزان .

فالإسلام نادى بالتراحم الشامل وجعله دليلا على صفاء القلب، وقوة الإيمان، وحب الخير، وسعادة المجتمع، فالرحمة يجب أن تكون مع المسلم في كل خطاه كسمة مميزة لشخصيته لا تنفك عنها، إنها تغمر الكيان الإنساني في الفرد، وتشيع روحها في الجماعة، فتشرق في حياة الإنسان مع نفسه، وتتضاعف في معاملته مع والديه وأو لاده وزوجه وأقاربه، وتنداح أبعادها حتى تشمل الخلق قاطبة من إنسان، أو حيوان، فيجب أن يكون هدف الداعين إلى الإسلام، والعاملين له، الاتحاد والألفة، واجتماع القلوب، والتئام الصفوف، والبعد عن الاختلاف والفرقة وكل مايمزق الجماعة أو يفرق الكلمة من العداوة الظاهرة أو البغضاء الباطنة، ويؤدي إلى فساد ذات البين، مما يوهن دين الأمة ودنياها جميعا، فلا يوجد دين دعا إلى الأخوة التي تتجسد في الاتحاد والتضامن والتساند والتآلف والتعاون والتكاتف، وحذر من التفرق والاختلاف والتعادى ـ مثل الإسلام في قرآنه وسنته.

# المبحث الثالث موقف الإسلام من غير المسلمين

يحمى الإسلام الحقوق والحريات وأول هذه الحريات: حرية الاعتقاد والتعبد فلكل ذى دين دينه ومذهبه لا يجبر على تركه، إلى غيره، ولا يضغط عليه أى ضغط ليتحول منه إلى الإسلام، وأساس هذا الحق قوله تعالى ﴿ لا إصحاراه فِي الدِينِ قَد تَبينَ الرَّشَدُ مِن الغَي ﴿ لا إصحاراه فِي الدِينِ قَد تَبينَ الرَّشَدُ مِن الغَي ﴿ لا إصحاراه فِي الدِينِ قَد تَبينَ الرَّشَدُ مِن الغَي ﴿ لا إصحاراه فِي الدِينِ قَد تَبينَ الرَّشَدُ مِن الغَيْ ﴿ لا إصحاراه فِي الدِينِ قَد تَبينَ الرَّشَدُ مِن الغَيْ ﴿ لا إصحاراه فِي الدِينِ قَد تَبينَ الرَّشَدُ مِن الغَيْ ﴿ لا إلَهُ المَعْ اللهُ ال

وقوله سبحانه ﴿ أَفَأَنتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنينَ ﴾(٢) قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى: أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلى دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٥٦ . (٢) سورة يونس: ٩٩.

<sup>(</sup> ٣ ) نسبه ابن كثير إلى ابن جرير قال : ، قد رواه ، أبو داود والنسائي وابن

حاتم وابن حيان في صحيحه وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصرى وغيرهم أنها نزلت في ذلك تقسير بن كثير جد ١ ص ٣١٠ .

فرغم أن محاولات الإكراه كانت من آباء يريدون حماية أبنائهم من التبعية لأعدائهم المحاربين الذين يخالفونهم في دينهم وقوميتهم ، ورغم الظروف الخاصة التي دخل بها الأبناء دين اليهودية وهم صنغار ، ورغم ما كان يسود العالم كله حينذاك من موجات التعصيب والاضطهاد للمخالفين في المذهب ، فضلا عن الدين كما كان في مذهب الدولة الرومانية التي خيرت رعاياها حينا بين التنصر والقتل فلما تبتت المذهب « الملكاني » أقامت المذابح لكل من لا يريد به من المسيحيين من اليعاقبة وغيرهم ، رغم كل هذا رفض القرآن الإكراه ، بل من هداه الله شرح صدره ، ونور بصيرته دخل فيه على بينة ، ومن أعمى الله قلبه ، وختم على سمعه وبصره ـ فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسوراً كما. قال ابن كثير: وصان الإسلام لغير المسلمين معابدهم، ورعى حرمة شعائرهم ، بل جعل القرآن من أسباب الإذن في القتال حماية حرية العبادة وذلك في قوله ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّا ٱللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ، الَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيَدْرِهِم بِغَيْرٍ حَتِّي إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْمُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بَبَعْضٍ لَمُّدَّمَّتْ صَوْمِعٌ فَرِيسَعُ وَصَلُواتٌ وَمُسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهُ كُثْيِرًا \*

ولقد اشتمل عهد النبى يَرَاقِينَهُ إلى أهل نجران أن لهم جوار الله وذمة رسوله على أموالهم وملتهم وبيعهم (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٣٩، ١٠ . (٢) رواه أبو يوسف في الخراج ص ٣٧ -

وفى عهد عمر بن الخطاب إلى أهل إيلياء ـ القدس ـ نص على حريتهم الدينية وحرية معابدهم وشعائرهم، «هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان : أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ، وكنائسهم ، وصلبانهم وسائر ملتهم لا تسكن كنائسهم ولاتهدم ، ولا ينتقص منها ، ولا من حيزها ، ولا من صلبها ، ولا من شيء من أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم ، ولا يضار أحد منهم ، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود ... «(١) .

• ولننظر إلى معاملة الرسول عَيْنِينَ لأهل الكتاب ـ يهوداً أو نصارى ـ فقد كان يزورهم ، ويكرمهم ، ويحسن إليهم ، ويعود مرضاهم ، ويأخذ منهم ، ويعطيهم (٢) وذكر ابن إسحاق في السيرة : أن وفد نجران ـ وهم من النصارى ـ لما قدموا على رسول الله عَيْنِينَ بالمدينة دخلوا عليه مسجده بعد العصر ، فكانت صلاتهم ، فقاموا يصلون في مسجده ، فأراد الناس منعهم ، فقال رسول الله عَيْنِينَ : . دعوهم ، فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم . وعقب المجتهد ابن القيم على هذه القصة في الهدى النبوى فذكر مما فيها من الفقه ، جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين .. وتمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين ، وفي مساجدهم أيضاً إذا كان في ذلك عارضاً .. ، (٣) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى (ج٣/ ص ٦٠٩) ط. دار المعارف.

<sup>(</sup> ٢ ) غير المسلمين في المجتمع الإسلامي د . يوسف القرضاوي ص ٤٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) زاد المعاد ج٣ السنة المحمدية .

وروى أبو عبيد فى الأموال عن سعيد بن المسيب أن رسول الله عليهم (١) روى البخارى أيضا: « أن النبى (عَيَّلِهُ ) مات ودرعه عليهم (١) روى البخارى أيضا: « أن النبى (عَيَّلُهُ ) مات ودرعه مرهونة عند يهودى فى نفقة عياله وقد كان فى وسعه أن يستقرض من أصحابه وما كانوا ليضنوا عليه ، ولكن أراد أن يعلم أمته وقبل النبى عَيِّلُهُ الهدايا من غير المسلمين ، واستعان فى سلمه وحربه بغير المسلمين ، حيث ضمن ولاءهم له ، ولم يخش منهم شراً ولا كيداً (٢) وروى جابر بن عبد الله قال : « مرت بنا جنازة فقام النبى وقمنا ، فقلنا يارسول الله إنها جنازة يهودى .. فقال : « أوليست نفساً : إذا رأيتم الجنازة فقوموا »

ولقد رأى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يوماً شيخاً ضريراً يسأل على باب ، فسأل ، فعلم أنه يهودى ، فقال له : ما ألجأك إلى ما أرى ؟ قال : الجزية والحاجة والسن ، فأخذ عمر بيده ، وذهب إلى منزله ، فأعطاه مايكفيه ساعتها ، وأرسل إلى خازن بيت المال : « أنظر هذا وضرباءه(٣) فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شيبته ثم نخذله عند الهرم إنما الصدقات للفقراء والمساكين ، وهذا من مساكين أهل الكتاب »(٤) ومر عمر بن الخطاب يوما على

<sup>(</sup>١) الأمو/ال ص ٦١٣

<sup>(</sup>٢) غير المسلمين في المجتمع الإسلامي . د . يوسف القرضاوي ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ضرباءه: أمثاله.

<sup>(</sup>٤) السلام العالمي والإسلام . سيد قطب ص ١٧٩ . دار الشروق .

قوم أقيموا في الجزية فكره ذلك ، وقال : « يقولون لانجد . قال : فدعوهم ولا تكلفوهم مالا يطيقون ثم أمر بهم فخلى سبيلهم (١) .

وأصيب عمر بضربة رجل من أهل الذمة - أبى لؤلؤة المجوسى - فلم يمنعه ذلك أن يوصى الخليفة من بعده وهو على فراش الموت : « أوصى الخليفة من بعدى بأهل الذمة خيراً أن يوفى بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وألا يكلفهم فوق طاقتهم »(٢).

وكذلك ابن عمر رضى الله عنه - يوصى غلامه أن يعطى جاره اليهودى من الأضحية ، ويكرر الوصية مرة بعد مرة حتى يدهش الغلام ، وسأله عن سر هذه العناية بجار يهودى ؟ قال ابن عمر إن النبى عَلَيْكُم قال : « مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورته »(٣) .

فتتجلى سماحة الإسلام فى حسن المعاشرة ولطف المعاملة ، ورعاية الجوار ، وسعة المشاعر الإنسانية من البر والرحمة والإحسان ، وهى الأمور التى تحتاج إليها الحياة اليومية ، ويقرر الإسلام أن الذميين فى بلد إسلامى ، أو فى بلد خاضع للمسلمين لهم ما للمسلمين من حقوق ، وعليهم ما على المسلمين فيها ، ويجب على الدولة أن تقاتل عن رعاياها جميعاً ، وتطبق عليهم القوانين القضائية التى تطبق على المسلمين ، إلا ما تعلق منها بشئون الدين

<sup>(</sup>۱) الإسلام وأهل الذمة . د . على حسن الخربوطلي ص ۱۲۷ نقلاً عن كتاب الخراج .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في الصحيح ، والبيهقي في السنن (ج٦ / ص٢٠٦) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه .

نفسه فتحترم فيه عقائدهم - فلا توقع عليهم المحدود الإسلامية فيما لا يحرمونه ..(١)

### أولا: أساس العلاقة مع غير المسلمين:

أساس هذه العلاقة مع غير المسلمين قوله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَا كُو اللَّهِ عَنِ الْمُسلمين قوله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَا كُو اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللّهِ عَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

فالبر والقسط مطلوبان من المسلم للناس جميعا ، ولأهل الكناب من غير المسلمين منزلة خاصة في المعاملة والتشريع ، والمراد بأهل الكتاب : من قام دينهم في الأصل على كتاب سماوى .

ويبيح الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب ، والأكل من ذبائحهم ، كما أباح مصاهرتهم ، والتزوج من نسائهم المحصنات العفيفات ، مع ما قرره القرآن الكريم من قيام الحياة الزوجية على المودة

<sup>(</sup>١) حقوق الإنسان في الإسلام د . على عبدالواحد وافي ص ٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة / ٩،٨

والرحمة ، حيث أباح للمسلم أن تكون ربة بيته وشريكة حياته وأم أولاده غير مسلمة ، وأن يكون أخوال أولاده وخالاتهم من غير المسلمين .

وقال تعالى : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ حِلَّ لَّـكُرْ وَطَعَامُكُرْ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ حِلَّ لَمُ مُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ مِنْ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكُنْبُ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْنَمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانًا ﴾ (١)

وهذا الحكم في أهل الكتاب وإن كانوا في غير دار الإسلام، أما المواطنون المقيمون في دار الإسلام فهم شركاء الوطن ونحن وهم ركاب سفينة واحدة ذات هدف مشترك ومصير واحد طريقه هو الاتحاد والعمل على نهضة المجتمع ورقيه ونذكر كذلك أساس العلاقة من سنة الرسول على يقول الرسول على المعاهدا، أو انتقصه حقا، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة «(٢) وقال: « من آذي ذميا فأنا خصمه ، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة «(٢) وقال أيضا أيضا : « من أذى ذميا فقد أذى فقد أذى .

<sup>(</sup>١) سورة الماندة / ٥.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والبيهقي في السنن الكبري ( ٥٠ / ص ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب بإسناد حسن . (٤) رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن .

ومن هذا يتبين لنا أن الحماية المقررة لأهل الذمة تتضمن حماية دمائهم وأنفسهم وأبدانهم ، كما تتضمن حماية أموالهم وأعراضهم فدماؤهم وأنفسهم معصومة باتفاق المسلمين ، وقتلهم حرام بالإجماع ، ويقول الرسول يَرْفِينَهُ : « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً »(١) .

• وأن التاريخ الإسلامي والفقه الإسلامي زاخر ومليء بمواقف الخلفاء الراشدين والأئمة وفقهاء المسلمين، وأن قصة القبطي مع عمرو بن العاص والي مصر: حيث ضرب ابن عمرو ابن القبطي بالسوط معروفة للجميع .. وتتمة للموضوع نذكر هنا مثالين:

عندما بعث الإمام على بالأشتر النخعى واليا على مصر وكتب له عهد الولاية « ففى العهد حديث عن أن اختلاف الرعية فى المعتقد الدينى لا يصح أن يكون ذريعة للتمييز بينهم فى الحقوق أو الواجبات السياسية والاجتماعية والإنسانية « فإنهم صنفان : إما أخ لك فى الدين ، أو نظير لك فى الخلق «(٢) .

والثانى: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية حينما تغلب التتار على الشام وذهب الشيخ ليكلم ( فطلو شاه ) « في إطلاق الأسرى ، فسمح القائد التترى للشيخ بإطلاق أسرى المسلمين ، وأبى أن يسمح له بإطلاق أهل الذمة ، فما كان من شيخ الإسلام إلا أن قال :

رواه أحمد والبخارى والنسائى وأبوداود، نيل الأوطار للشوكائى (1)

<sup>(</sup>٢) ضرورات لا حقوق ، د. محمد عمارة ، دار الشروق ص ١٧٦ .

لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من اليهود والنصارى ، فهم أهل ذمتنا ولا ندع أسيراً لا من أهل الذمة ، ولا من أهل الملة . فلما رأى إصراره وتشدده أطلقهم له (١) .

وفى النهاية فإن الأساس الفكرى هو إنسانية الإنسان أيا كان دينه أو جنسه أو لونه قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ حَكَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمُ ﴿ (١) وهذه الكرامة المقررة توجب لكل إنسان حق الاحترام والرعاية والاعتقاد الصحيح. إن اختلاف الناس في الدين واقع بمشيئة الله تعالى الذي منح الإنسان الحرية والاختيار فيما يفعل ويدع:

﴿ فَكَن شَآءَ فَلَيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلَيْكُمُوُ ۗ ﴾(٣) ﴿ وَلَوْشَآءَ رَبَّكَ لَحَعَلَ الْحَعَلَ اللَّهِ مَا أَمَّهُ وَإِحَدَهُ وَلَا يَزَالُونَ مُحْتَلِفِينَ ﴾ (٤)

والمسلم يوقن أن مشيئة الله لا راد لها ولا معقب كما أنه لا يشاء الا ما فيه الخير والحكمة ، علم الناس ذلك أو جهلوه ولهذا لا يفكر المسلم يوما أن يجبر الناس ليصيروا كلهم مسلمين .. كيف وقد قال الله تعالى لرسوله الكريم ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ الله تعالى لرسوله الكريم ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ بَعِيًّا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ص ١٠. المرجع السابق.

<sup>(</sup>۲) سورة الإسراء / ۷۰ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف / ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة هود / ۱۱۸ ·

<sup>(</sup>a) سورة يونس / ٩٩ .

#### ثانيا: حماية الإسلام للحقوق المالية لغير المسلمين:

هناك من يزعمون بأن أموال غير المسلمين غنيمة ، وهذا زع باطل ، واستدلال فاسد ، لأن حفظ المال في الإسلام مصلحا ضرورية ، لهذا كفل الشارع لها من الأحكام ما يحقق كمال التنعيم بها ، ويوصل إلى حسن استخدامها ، ليؤدى المال رسالته في الحياة ويكون كما أراد الله له أداة بناء ، ومصدر عطاء ، لا معول هدم ، ووسيلة ظلم وحقد . ومنهج الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص بتسم بالدقة والتكامل يقول الله تعالى :

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لِا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَلَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ﴾ (١).

ويقول عز من قائل: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمُولُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدَّلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمُولُ النَّاسِ بِالْإِنْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَهِجه الدلالة في هاتين الايتين الكريمتين أن الحق سبحانه قد نهى في الآية الأولى عن أكل أموال الناس بالباطل ، واستثنى التعامل به عن طريق الرضا وفي الآية الثانية نهى أيضا عن أكل أموال الناس بالباطل ليكون وسيلة لأكل فريق من أموال الناس بالإثم ، فيكون المنهى عنه خرام ، وما خرج بالاستثناء على خلافه ، ومن باب أكل أموال الناس بالباطل المنهى عنه على خلافه ، ومن باب أكل أموال الناس بالباطل المنهى عنه على خلافه ، ومن باب أكل أموال الناس بالباطل المنهى عنه على خلافه ، ومن باب أكل أموال الناس بالباطل المنهى عنه

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ٢٩-

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ١٨٨٠

جحد الحقوق ، وما لا نطيب به نفس مالكه ، وأخذ مال الغير لا على وجه إذن الشرع(١). وفي هذا دلالة على أن أكل المال دون رضا مالكه وعلى غير الوجوه المشروعة يكون حراما ، أعم من أن يكون ذلك المالك مسلما أو غير مسلم ، ومن ثم يكون الرضا هو المشروع بالنسبة لهما . وتوجيه الخطاب للمؤمنين لا يغير من هذا المعنى فحكمه يسرى على المسلمين بالنص وعلى غير المسلمين بالعهد إذ بمقتضاه يكون لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم ، ولا يتفق مع عدالة الإسلام وسموه أن يجرى على مال غير المسلمين ما حرم مثله على مال المسلمين في هذا الأمر الواضح في دلالته على رضائية التعامل بالنسية للمسلمين وغيرهم (٢) . وروى أبو بكرة نفيع بن الحارث رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم - قد خطب الناس يوم النحر في حجة الوداع وقال: « أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا - ثم قال: ألا ليبلغ الشاهد الغائب ، (٣). وروى عمرو بن يتربي قال: شهدت خطبة النبي - عَيْكُ - بمنى وكان فيما خطب به أن قال:  $\alpha$  ولا يحل لامريء من مال أخيه إلا ما طابت يه نفسه  $\alpha^{(2)}$ .

فقد دل هذا الحديث على أن مال المرء لا يحل إلا برضاه التام ،

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرأن القرطبي جـ ٣ ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) الانتماء في ظل التشريع الإسلامي . د . عبدالله مبروك النجار ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) رياض الصالحين ص ١١٧ •

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار للشوكاتي جـ ٨ ص ١٧٢٠

وليس فيه ما يدل على اختصاص ما للمسلم بحكم دون مال غيره بل إن منطوقه يدل على أن مال المسلم وغيره في الحكم سواء إذ المرء هو الإنسان (١). فيكون معنى الأخوه في الحديث مراد به أخوة الإنسانية وهي تشمل الناس جميعا دون تفرقة بين المسلم وغيره . وروى أبو يوسف في « الخراج » ما جاء في عهد النبي عَلَيْتُهُ لأهل نجران « ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله - عَلِيَّة - على أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير .... "(٢) فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يؤخذ من مال غير المسلمين غير ما اشترط عليهم وصولحوا عليه إلا بطيب أنفسهم (٣) . وقد نقل هذا الإجماع عن الأوزاعي أبو عبيد في الأموال فقال: « فأما ما زاد على ما اشترط عليهم وصولحوا عليه فما علمنا أحداً رخص فيه في قديم الدهر ولا حديثه وفي ذلك اثار متواتره(٤)». وقد أجمع الفقهاء على أن من سرق مال ذمي قطعت " يده (٥) . ومن غصبه عزر وأعيد المال إلى صاحبه ومن استدان فعليه أن يقضى دينه فان مطله وهو غنى حبسه الحاكم حتى يؤدى ماعليه .

#### وبلغ من رعاية الإسلام لحرمة أموالهم وممتلكاتهم أنه يحترم

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط جـ ١ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الخراج ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) الأموال لأبي عبيد ص ١٩٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) المرجع السابق ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٥) بداية المجتهد ونهاية المقتصد جـ ٢ ص ٢٨٢ .

ما يعدونه - حسب دينهم - مالا ، وإن لم يكن مالا في نظر المسلمين . فالخمر والخنزير لا يعتبران عند المسلمين مالا متقوما ، ومن أتلف لمسلم خمرا أو خنزيرا لاغرامة عليه ولا تأديب ، ولا يجوز للمسلم أن يمتلك هذين الشيئين لا لنفسه ولا ليبيعها للغير ، أما الخمر والخنزير إذا ملكهما غير المسلم فهما مالان عنده بل من أنفس الأموال - كما قال فقهاء الحنفية - فمن أتفهما عليه غرم قيمتهما (1).

#### ثَالْتًا: - الحقوق الشخصية والإجتماعية للأفراد في الشريعة:

لعل من أبرز ما أكدته النصوص الشرعية من حقوق للإنسان ـ الحقوق التى تتعلق بشخصه وبعيشه فى المجتمع حيث قرر الإسلام من الجانب الإيجابى حقوقا اجتماعية تكفلها الدولة لرعاية شئونه وتأمين الحياة ، والعيش الكريم له ، كما أكد الإسلام من جانب آخر على صيانة وحماية شخص الإنسان بتحريم التجسس والاعتداء عليه وظلمه وإيذائه بغير وجه حق ، إضافة إلى التشريعات الأخلاقية التى تضمن هذه الحقوق كمنع الغيبة والحسد والكبر والاحتقار للإنسان والحث على مكارم الأخلاق .

لقد أوجبت الأدلة الشرعية تأمين حقوق الإنسان وجعل الدولة مسئولة تجاه الرعية ، كما أوجبت على الدولة رعاية شئون كافة من يحمل تابعية الدولة ، وحمايتهم ، وحفظ حقوقهم ، والعدل بينهم

<sup>(</sup>١) غير المسلمين في المجتمع الإسلامي د. يوسف القرضاوي ص ١٥.

• وهذه النصوص القاطعة في القرآن الكريم شرعت للعموم ولم يخص بها تعالى قوما دون قوم أو أناسا دون آخرين ، حيث إن الشريعة الإسلامية هي للناس كافة قال عز وجل:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا .. ﴾(٥)

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ٨٥ . (٢) سورة الشورى / ١٥ . (٣) سورة المائدة / ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل / ٩٠ . (٥) سورة سيأ / ٢٨ .

فالأمر بالعدل بالآيات السابقة ، وتحريم البغى أو الظلم ، عام لجميع الخلق مما يجعل حقوق الإنسان فى المجتمع الإسلامى حقوقا شمولية لكل أفراده ، كما جاء القرآن الكريم بالعديد من أحكام رعاية الشئون أحكام الصدقات ، وتوزيع الغنائم على مستحقيها لرعاية الشئون الاقتصادية للمحتاجين قال عز وجل : ﴿ إِنَّمَا الصّدَقَلَتُ الشّنُونَ الاقتصادية للمحتاجين قال عز وجل : ﴿ إِنَّمَا الصّدَقَلَتُ للمُقَرَآء وَاللّمَ سَكِينِ وَالْعَلَم لِينَ عَلَيها وَالْمُؤَلِّفَة قُلُوبُهم وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَرْمِينَ للمُقرَآء وَاللّم عَلَيها وَالْمُؤَلِّفَة مِنْ اللّهِ وَاللّه عَلَيم حَكيم .. ﴿ (١) . وقال تعالى ﴿ ٠٠ مَا أَفَاءَ اللّه عَلَى رَسُولِه عِنْ أَهْلِ القُورَى فَلِله وَلِلرّسُولِ وقال تعالى ﴿ ٠٠ مَا أَفَاءَ اللّه عَلَى رَسُولِه عِنْ أَهْلِ الشّيلِ كَنْ لَا يسكونَ وَالْدِى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السّبِيلِ كَنْ لَا يسكونَ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السّبِيلِ كَنْ لَا يسكونَ وَالْمَانِ السّبِيلِ كَنْ لَا يسكونَ وَالْمَانِي السّبِيلِ كَنْ لَا يسكونَ وَاللّه بَعْنَ اللّهُ عَنْ اللّه عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه وَلِلْمَانِ السّبِيلِ كَنْ لَا يسكونَ وَلَلْهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَآء مِنكُمْ .. ﴾ (١) .

كما شرع القرآن الكريم إقامة الحدود والقصاص لحماية الدماء والاموال والاعراض قال عز وجل:

﴿ . وَلَكُرُ فِي القِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَأُولِي الْأَلْبَئِ. لَعَلَّكُمْ لَتَقُونَ ﴾ (٣) .

وكما ثبت إقامة العدل ، ورعاية الشئون بالكتاب ، فقد ثبت كذلك بالسنة القولية والفعلية لرسول الله عليه الصلاة والسلام حيث يقول : « إن الظلم ظلمات يوم القيامة »(٤) وعن النبى عليه

<sup>(</sup>۱) سورة التوية / ۳۰ · (۲) سورة الحشر / ۷ ·

<sup>(</sup>٣) سورة اليقرة/١٧٩ . (٤) رواه البخارى .

الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه قال: «ياعبادى إنى حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا .. »(١) . وفيما يتعلق برعاية الشئون فإن النبى عَلِيَّةٍ قال: «كلكم راع ومسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته .. ،(٢)

• ومن هذه الأدلة من كتاب وسنة يظهر أن مسئولية الدولة عن ضمان الحقوق الإنسانية لأفراد الرعية ورعاية شئونهم وإيصال الحقوق إليهم ومنع التظالم بينهم أمر لا لبس فيه ولا خفاء (٣). وفي النهاية نذكر قول الله تعالى:

﴿ يَنَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَطِيعُواۡ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواۡ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآنِحِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .. ﴾ (١)

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم . (۲) رواه البخارى .

<sup>(</sup>٣) النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية - دراسة مقارنة . د. محمد أحمد مفتى . د. سامى صالح الوكيل صـ ٤٦ - ٥١ بتصرف . كتاب الأمة ط ، ١٩٩ .

# المراجــــع

- ١ ــ القرآن الكريم.
- ٢ ... إحياء علوم الدين للإمام الغزالي طبعة دار الغد العربي .
- ٣ ــ الخراج لأبي يوسف ـ المكتبة السلفية ـ طبعة ١٣٩٢ هـ .
- الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ـ د . يوسف القرضاوى ـ كتاب الأمة ـ طبعة ١٤٠٢ هـ .
  - ٥ ــ القاموس المحيط طبعة مصطفى الحلبي .
- ٦ ــ الإسلام وموقفه من العنف والتطرف والإرهاب منصور
   الرفاعي عبيد ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب .
- ٧ ــ الإسلام وأهل الذمة ـ د . على حسن الخربوطلى ـ
   مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العدد ٤٩ .
- ٨ ــ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ـ ابن تيمية ـ المكتبة التوفيقية .
- ٩ ــ الحكم الشرعى فى أحداث الخليج ـ د . محمد سيد طنطاوى ـ دار الإفتاء المصرية .
  - ١٠ ــ السلام العالمي والإسلام ـ سيد قطب ـ دار الشروق .
    - ١١ ـ الدين والحياة ـ وزارة الأوقاف ـ العدد ١١٦ .
    - ١٢ ـ الأموال لأبي عبيد ـ دار الفكر ـ طبعة ١٩٧٦ .
- ١٣ ـ الانتماء في ظل التشريع الإسلامي ـ د . عبدالله مبروك النجار ـ المؤسسة العربية الحديثة طبعة ١٩٨٨ م .

- ١٤ ـ النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية دراسة مقارنة ـ د . محمد أحمد مفتى ـ د . سامى صالح الوكيل ـ كتاب الأمة ـ طبعة ١٩٩٠ م .
  - ١٥ \_ بداية المجتهد ونهاية المقتصد \_ لابن رشد \_ مطبعة الاستقامة القاهرة ١٣٥٧ ه.
  - ١٦ ـ بيان للناس من الأزهر الشريف طبعة ١٩٨٤ .
  - ۱۷ تفسير القرآن العظيم للإمام القرطبي . مطبعة دار الكتب المصرية .
  - ١٨ تفسير القرآن العظيم لابن كثير . مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر .
    - ١٩ \_ تاريخ الطبرى ـ دار المعارف .
  - · ٢ ـ حقوق الإنسان في الإسلام ـ د . على عبد الواحد وافى ـ دار نهضة مصر .
  - ٢١ ـ حقوق الإنسان وحرماته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة د . عبد الوهاب عبد العزيلز الشيشاني الجمعية العلمية الملكية ١٩٨٠ م .
  - ٢٢ \_ خلق المسلم الشيخ محمد الغزالي دار الكتب الإسلامية .
    - ٢٣ \_ رياض الصالحين للإمام النووى ـ دار التراث العربي .
      - ٢٤ \_ زاد المعاد لابن القيم . مطبعة السنة المحمدية .
  - ٢٥ سيرة النبي عَيِّكُ لابن هشام الطبعة الثانية مكتبة مصطفى البابي الحلبي .

- ٢٦ ـ صحيح مسلم بشرح النووى ـ دار الفكر للطباعة والنشر ـ بيروت .
- ۲۷ غير المسلمين في المجتمع الإسلامي د . يوسف
   القرضاوي مكتبة وهبه .
  - ۲۸ فتح البارى فى شرح صحيح البخارى ـ دار الفكر للطباعة
     والنشر ـ بيروت .
- ٢٩ من الذي يغير المنكر وكيف؟ د. محمد عماره ـ رسالة الإمام العدد ١٣ سيتمبر ١٩٨٦ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
- ٣٠ نعم الإسلام هو الحل ولكن أين الطريق ؟ عطية صقر ـ الدار المصرية للكتاب .
- ٣١ نيل الأوطار للإمام الشوكاني ـ طبعة دار الجيل للشباب .
- ٣٢ ـ وباء الفتنة والتعصب وعلاجه في التوراة والإنجيل والقرآن ـ السيد إبراهيم سليم المؤسسة العربية الحديثة .

#### \*\*\*

#### القهرس

| حه   | مف                                        |       |
|------|-------------------------------------------|-------|
| ٥    | تقديم                                     | • •   |
| ٧    | مقدمـة                                    | • •   |
|      | المبحث الأول:                             | • •   |
| 11   | ــرف                                      | التط  |
| ۱۸   | ماهية التطرف                              |       |
| ۲٤   | مظاهر التطرف                              |       |
| ۲٦   | أسياب التطرف                              |       |
|      | المبحث الثاني: الإخاء الإسلامي وأدب الد   |       |
| ٥٣   | أولا: الإخساء الإسلامسي                   |       |
|      | ثانيا: أدب الدعوة:                        |       |
|      | المبحث الثالث :                           | • •   |
| ٧٩   | موقف الإسلام من غير المسلمين              |       |
| ٨٤   | أولا :أساس العلاقة مع غير المسلمين        |       |
| فير  | ثانيا: حماية الإسلام للحقوق المالية ل     |       |
| ٨٨   | لمين                                      | المسا |
| فراد | ثالثًا : الحقوق الشخصية والإجتماعيـة للأف |       |
|      | الشريعة                                   |       |
| 90   | المنراجع                                  | • •   |

• رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٥ / ١٩٩٤ م

| مختارات من مطبوعات وكتب الشعب                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 6 - 0 - 0                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| • نسمات إيمانية  د . أحمد عمر هاشم  الفن والبساطة عند ثروت أباظة  محمد قطب عبدالعال  الدين والدولة العصرية  محمود الشرقاوى  الإسلام والإيمان  د . عبدالحليم محمود  الإسلام تعقل واستنباط  مكافحة الإرهاب  لواء / دكتور أحمد جلال | أوراق على شجر     أنيس منصور     المختار من تاريخ الجبرتى     محمد فؤاد قنديل     الاسلام ورعايته للطفولة     منصور الرفاعي عبيد     الاسلام ورسوله في فكر     الاسلام ورسوله في فكر     الديموقراطية والثورة     الديموقراطية والثورة     المآزق العالم الثالث)     صلاح الدين حافظ     مع أسماء المصطفى المنتها |  |  |  |  |
| رئيس قطاع النشر والتسويق                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |

الغلاف للفنان: رفعت ابراهيم صالح

□ فى هذا الكتاب «موقف الإسلام من العنف وانتهاك حقوق الإنسان » يتناول المؤلف الأستاذ حسن محمه د خليل أبعاد وجوانب وأعماق هذه القضايا الخطيرة التى يكتوى المجتمع المصرى بنارها وأخطارها وآثارها السلبية على حياته وأمنه ومستقبله ، من خلال رؤية موضوعية عميقة تبرز حرص وتأكيد الإسلام وتعاليمه السمحة على الأخوة الإنسانية للبشرية جمعاء وصيانة حقوق وحرية وكرامة الإنسان وتحريم الاعتداء على النفس والعرض والشرف والنسب والمال والعقل والدين .

ومن هذا تكمن قيمة هذه الدراسة وأهميتها على طريق الحوار الموضوعى وصولاً لترسيخ القيم الإسلامية النبيلة تجاه كافة القضايا المطروحة على الساحة .

مع تحسیات : 🕆

يقطاع النشر والتسويق